إيران في ظل ألسالم ألسالم ألم المنطقة المنطقة

الدرسور (لنعيم سندن





ايران فى ظلى الارام) ف العصر والشنية والشيعية

كافة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٠٨ هــ ١٩٨٨ م الطبعة الثانية ١٤١٠ هــ ١٩٨٩ م



حار الوفاء للطبائة و النشر و التوزيع ـ المنصورة . ش . م . م الرفاح العابع ، للنمسرة ش الإمام معمد عبده المراجب لكليث الأداب TOTTT. / TOTTT. / TETYYT : a السلامتيانش المكتبة : أمام كلية الطب ت: ٢٤٧٤٢٢ من . ب: ٢٢٠ تلكس DWFA UN 24004

# 

الركتوريوبراليعيمسنين



#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغب إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ﴾

سورة الحجرات: آية ٩

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

إيران دولة مسلمة ، عرفت الإسلام منذ شروق شمسه على شبه الجزيرة العربية ، حين أرسل محمد بن عبد الله رسول الإسلام ب عليه على الله الله الله الله الله الذي رضيه لعباده أجمعين ، ولكن ملك فارس أبى واستكبر ، وكان من الخاسرين .

غير أن أشعة شمس الإسلام بدأت تتجه إلى إيران بعد وفاة الرسول \_ عَلَيْكُم \_ فقد بدأ الفتح الإسلامي لهذه البلاد في عام ١٣هـ في أواخر عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق \_ رضى الله عنه . وحقق واستمر في عهد خليفته عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه . وحقق المسلمون نصرا مبينا في موقعة نهاوند \_ في عام ٢١ه \_ فسميت هذه الموقعة « فتح الفتوح » لأن دولة الساسانيين لم تقم لها قائمة بعدها ، فاستكمل المسلمون فتح سائر أرجاء إيران في عهد الخليفة الراشد عثان ابن عفان \_ رضى الله عنه \_ وقتل يزد جرد الثالث آخر ملوك الساسانيين \_ في عام ٣١ه \_ فطويت صفحة الساسانيين ، وأصبحت إيران من ديار المسلمين .

والدارس لتاريخ إيران منذ الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا يستطيع أن يتبين في سُهولة ويسر أنه سار في اتجاهين واضحين ، كل اتجاه منهما يختلف عن الاتجاه الآخر اختلافا بينا .

أما الاتجاه الأول: فقد غلبت عليه الصبغة السنية ، وهو اتجاه سار فيه تاريخ إيران منذ الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الصفوية في إيران في عام ٩٦٠ه أي مايقرب من تسعة قرون من الزمان .

وأما الاتجاه الثانى: فقد غلبت عليه الصبغة الشيعية ، وهو اتجاه سار فيه تاريخ الإيرانيين منذ قيام الدولة الصفوية الشيعية فى عام ١٩ه ثم إعلانها المذهب الشيعى الإمامى مذهبا رسميا لإيران فى عام ١٩ه أى منذ خمسة قرون من الزمان .

وقد كان لغلبة كل صبغة من هاتين الصبغتين أثر واضح في توجيه مظاهر النشاط البشرى في إيران وفي رسم سياستها الخارجية م وفي تحديد صلاتها بالدول الإسلامية وغير الإسلامية التي جاورتها أو اتصلت بها ، وأحداث التاريخ الإسلامي ـ قديما وحديثا ـ خير شاهد على صحة مانقول فقد ساهمت إيران في بناء صرح الحضارة الإسلامية الراقية ، حين كانت الصبغة السنية غالبة على النشاط البشرى فيها ، فكان كثير من علماء المسلمين . في مختلف العلوم والفنون ـ فيها ، فكان كثير من علماء المسلمين . في مختلف العلوم والفنون ـ من الإيرانيين كما ساهم مجاهدون من الإيرانيين في نشر الإسلام في ربوع أسيا ، فأوصلوا نعمة الإسلام إلى شعوب التركستان وآسيا الصغرى والهند والشرق الأقصى ، وحتى وصل المسلمون إلى حدود الصين .

كا كان لغلبة الصبغة الشيعية على إيران أثر فى تفتيت الجبهة الإسلامية ، لأن الخلافات المذهبية بين الشيعة فى إيران وأهل السنة بزعامة الدولة العثمانية ، أدت إلى اشتعال نيران الحرب بين المعسكرين السنى بقيادة العثمانيين والمعسكر الشيعى بقيادة الصفويين فى إيران ، وتبادل الطرفان النصر والهزيمة ، واستمرت الحروب بين السنة والشيعة أكثر من قرنين من الزمان ، فأدث إلى إنهاك قوى المعسكرين وتمكين المستعمرين من الغرب النصراني ، من احتلال أكثر ديار المسلمين ، المستعمرين من الغرب النصراني ، من احتلال أكثر ديار المسلمين ، المستعمرين من الغرب النصراني ، من احتلال أكثر ديار المسلمين ، المستعمرين من الغرب النصراني ، عن احتلال أكثر ديار المسلمين ، المستعمرين من المشاكل الترف الأوسط .

بل.إن الحرب التي اشتعلت نيرانها بين إيران والعراق منذ أكثر من سبع سنوات ، ومازالت نيرانها مشتعلة حتى الآن إحدى نتائج الخلافات المذهبية بين الشيعة والسنة كا أثبتت الدراسة الموضوعية غير المتحيزة لهذه الحرب(۱).

لهذا رأيت من الضرورى والمفيد \_ في هذه المرحلة \_ من تاريخ المسلمين الحديث \_ أن أؤلف كتابا عن « إيران في ظل الإسلام » حتى يقف أبناء المسلمين على الأسباب الحقيقية لما يجرى في العالم الإسلامي المعاصر من أحداث ، لأن المسلمين في مسيس الحاجة إلى دراسة واقع العالم الإسلامي المعاصر دراسة موضوعية علمية صحيحة ،

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى كتاب للمؤلف عنوانه 1 وماذا بعد البصرة ؟ 1 للوقوف على معلومات أكثر تفصيلا في هذا الموضوع .

بعيدة عن التأثر بالعواطف والانفعالات التي تضر ولا تنفع ، وتضلل ولا ترشد إلى الطريق الصحيح ، مع التنبيه إلى مافى كتابات المستشرقين ، وبعض المنتسبين إلى الإسلام من تلاميذهم من معلومات خاطئة مضللة تسيء إلى الإسلام والمسلمين ، لأن كثيرا منهم يعادى الإسلام والمسلمين صراحة ، ومنهم من تخفى صدورهم عداوة أكبر لهذا الدين الحنيف وللمؤمنين به ، فينبغى على المسلمين أن يدرسوا واقع العالم الإسلامي المعاصر دراسة موضوعية علمية صحيحة ، حتى يفهموا سير الأحداث . في العالم الإسلامي . فهما صحيحا ، فينكون نعاملهم مع الأحداث على هدى وبصيرة .

وما دمنا ندرس واقع العالم الإسلامي المعاصر دراسة موضوعية علمية صحيحة ، فمن الحق أن نقرر أن واقع العالم الإسلامي المعاصر واقع أليم ، ينطق بتخلف الأمة الإسلامية عن قيادة ركب البشرية فى حاضرها ، كا كانت تقود هذا الركب في ماضيها

لقد عاشت الأمة الإسلامية قرونا عديدة في مقدمة الأمم حين كان المسلمون متحدين، فكانت أمتهم هي الأمة الأولى في العالم كله ، وكانت حضارة المسلمين هي أرقى الحضارات التي شهدها تاريخ البشرية جمعاء ، لأنها كانت حضارة روحية ومادية فاضلة ، فكانت الأمم المعاصرة للأمة الإسلامية تخشى بأسها وتطلب ودها .

ولقد حملت الأمة الإسلامية في أوقات قوتها وعزتها وتماسكها حضارة الإسلام للعالم كله ، حملتها بالعلم والخلق قبل أن تحمل السيف

في وجه أعداء المسلمين؛ ولم تكره أحدا على الدخول في دينها ، تنفيذاً لأمر رب العالمين القائل في محكم كتابه العظيم:

﴿ لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع عليم ﴾(١).

وإنما دخل الناس في دين الله أفواجا ، لما رأوا صفاء العقيدة الإسلامية وسموها ، واتفاقها مع العقل والمنطق والفطرة السليمة ، وأنه دين يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ومن جور النظم الوضعية إلى عدالة الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة .

وإن من مصلحة المسلمين أن يدرسوا واقعهم الأليم ، ليعرفوا أن سبب ماأصاب المسلمين من ضعف وتخلف هو ابتعادهم عن كتاب ربهم وهدى نبيهم ، وانقسامهم وتفرقهم فتعككت أمتهم الواحدة إلى دويلات متنازعة ، وأتاحت فرقتهم لأعدائهم أن ينفذوا بين صفوفهم ، ويزيدوهم فرقة وتفككا وضعفا .

وهذا الكتاب عن إيران في ظل الإسلام يصور جانبا من واقع العالم الإسلامي المعاصر ، ويبين أثر الخلافات المذهبية في تمزيق صفوف المسلمين ، وإشعال نيران العداوة والبغضاء والحروب بين شعوبهم ، وليست الحرب التي تدور رحاها بين إيران والعراق منذ أكثر من سبع

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٥٢.

سنوات إلى يومنا هذا إلا صورة من صور هذه الخلافات ، وبيانا لما تؤدى إليه من إضعاف المسلمين ، وفلَّ شوكتهم .

وقد جعلت هذا الكتاب بابين ، ودرست فى الباب الأول منهما إيران فى العصور التى غلبت الصبغة السنية ــ فى أثنائها ـ على مظاهر النشاط البشرى فيها .

ودرست في الباب الثاني من الكتاب إيران وهي مصطبغة بالصبغة الشيعية ، وتابعت سير الأحداث فيها إلى يومنا هذا .

وقسمت كل باب منهما إلى فصول على حسب الموضوعات التى تضمنها كل باب .

وواضح أن دراستى دراسة موجزة مركزة تهتم بإبراز الخطوط الرئيسية لسير الأحداث فى إيران فى ظل الإسلام وصلة هذه الأحداث بالدول الإسلامية الأخرى لأنه من غير المعقول أن أتناول تاريخ إيران فى ظل الإسلام بكل أحداثه وجزئياته فى كتاب مثل هذا الكتاب وإنما أردت إبراز الأحداث الكبرى الموجهة لسير التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه حتى يلم بها أبناء المسلمين ، ويحاولوا الاستفادة منها ، وأخذ الدروس والعبر من نتائجها .

والكتاب بهذه الصورة \_ يفيد المتخصصين وغير المتخصصين من أبناء المسلمين .

وأسأل الله العلى القدير أن يتقبل عملي هذا بقبول حسن ، وأن

يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يهدى المسلمين ـ في جميع أقطارهم ـ سواء السبيل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.

وإنى لأرحب بكل نقد بناء ، وبكل تنبيه إلى أى قصور قد يكون فى بعص مباحث الكتاب لتجنبه فى الطبعة التالية إن شاء الله \_\_ لأنى أؤمن بأن كل ابن آدم خطاء ، وأن خير الخطائين التوابون وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب .

عبد النعيم محمد حسنين مصر الجديدة في ١٦ صفر ١٤٠٧ه الموافق ٩أكتوبر ١٩٨٧م

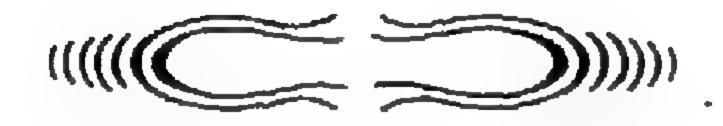



#### الباب الأول إيران ذات الصبغة السنية

#### تمهيد

غلبت الصبغة السنية على إيران المسلمة مايقرب من تسعة قرون. من الزمان \_ من عام ٢١ه إلى عام ٩٠٧ه \_ ، لأن موقعة نهاوند . التي سميت فتح الفتوح \_ قد حدثت في عام ٢١٨ ، وكانت موقعة حاسمة ، لم تقم لدولة الساسانيين بعدها قائمة ، ففتحت بعدها أبواب إيران على مصاريعها أمام جند المسلمين فأخذوا يسيطرون على الأقاليم الإيرانية المختلفة ، إقلينما في إثر إقليم ، حتى تمت للمجاهدين المسلمين السيطرة على جميع أنحاء إيران في سهولة ويسر ، ودون مقاومة تذكر ، السيطرة على جميع أنحاء إيران في سهولة ويسر ، ودون المساسانيين \_ بعد أن تمزق جيش يزد جرد الثالث . \_ آخر ملوك الساسانيين \_ وهرب إلى خراسان ومنها إلى مرو \_ في إقليم ماوراء النهر \_ في محاولة يائسة لجمع الجند ، وانتهى أمره بالقتل في عام ٣١ه . فَعُدَّ هذا العام نهاية فعلية لزوال الدولة الساسانية ، وإن كانت هذه الدولة قد زالت نهاية فعلية لزوال الدولة الساسانية ، وإن كانت هذه الدولة قد زالت نوالا حقيقيا بعد موقعة نهاوند في عام ٢١ه .

صحيح أن السيطرة على مختلف أنحاء إيران قد استغرقت عشر سنوات بعد موقعة نهاوند ، ولكن السبب في طول هذه المدة يرجع إلى اتساع رقعة الهضبة الإيرانية وليس إلى وجود مقاومة فارسية للفتح

الإسلامي ، فإيران ـ كا هو معروف ـ هضبة مرتفعة مترامية الأطراف لا يوجد فيها بلد إلا وفيه جبل ، وجبالها شاهقة الارتفاع ، وعرة المسالك ، مما يجعل اجتيازها يستغرق وقتا طويلا ، وبخاصة في فصل الشتاء ، حين تغطى الثلوج قمم الجبال وتسد مسالكها .

ولهذا فإن الدارسين يعدون انتصار المسلمين في موقعة نهاوند في عام ٢١هـ بداية حقيقية لدخول إيران تحت راية الإسلام ، فقد أخذت أشعة شمس الإسلام تضيء ربوعها بنور الإسلام منذ ذلك الوقت ، فأقبل الإيرانيون على الدخول في دين الله أفواجا ، وصارت إيران من بلاد المسلمين منذ ذلك التاريخ ، وأخذ الإيرانيون المسلمون يساهمون في الغزوات الإسلامية ، لنشر دين الله الحق في الآفاق ، وإيصال نعمة الإسلامية الفاضلة الرفيعة .

وقد عاشت إيران في ظل الإسلام منذ شروق شمس الإسلام على جنباتها في عام ٢١ه إلى عام ٩٠٧ه وهي سنية المذهب في عصور الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، وظلت سنية المذهب بعد سقوط الخلافة العباسية، إلى أن قامت للصفويين دولة فيها \_ في عام ١٩٠٩ه \_ المذهب الشيعي ١٩٩ه \_ ثم أعلن الصفويون \_ في عام ١٩٠٧ه \_ المذهب الشيعي الإمامي مذهبا رسميا لدولتهم، فأخذت إيران منذ ذلك التاريخ تصطبغ الإمامي مذهبا رسميا لدولتهم، فأخذت إيران منذ ذلك التاريخ تصطبغ بالصبغة الشيعية، ولم تلبث هذه الصبغة أن غلبت على جميع مظاهر

النشاط البشرى في إيران ، ولاتزال الصبغة الشيعية غالبة عليها إلى يومنا هذا .

وواضح مما ذكرنا أن الصبغة السنية غلبت على الحضارة الإيرانية مايقرب من تسعة قرون من الزمان ، وسأحاول في الفصول التي يتضمنها هذا الباب أن أبرز ملامح النشاط البشري في إيران المسلمة في المرحلة التي غلبت الصبغة السنية على مظاهر حضارتها والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد .



### الفصل الأول الفتح الإسلامي لإيران

كانت إيران \_ حين سطعت شمس الإسلام \_ تحت حكم الساسانيين ، فكانت تعانى فساد نظامهم الإقطاعي في أسوأ صورة ، لأن شعبها كان مقسما إلى طبقات ، تتفاوت فيما بينها قدرا وشرفا ، وكان الحاكم الإيراني إذا استعمل لونا فإن استعمال هذا اللون يحرم على سائر أفراد شعبه ، وإذا لبس نوعا من القماش أو تختم بخاتم فإن ما يستعمله يحرم استعماله على شعبه ، كا كان كل فرد من أفراد الشعب الإيراني يؤدي ضريبة سنوية تسمى ضريبة الرءوس ، ويؤمن بأن الملك ظل الله في الأرض ، لأنه يدين بالمجوسية ، التي رفع رايتها زردشت منذ القرن السادس قبل الميلاد ، وصارت الدين الرسمى لإيران حتى الفتح الإسلامي لهذه البلاد

والمجوسية دين غير سماوى يؤمن بوجود إلهين إله للخير وآخر للشر ، وبأن الملك ظل الله في الأرض ، ويحيط رجال الدين بشيء من القداسة ، يجعلهم طبقة مميزة .

وكانت إيران \_ قبل الفتح الإسلامي \_ إحدى دولتين

عظمین فی العالم ، فكانت هی ودولة الروم أعظم قوتین فی العالم ، وكانت دولة الفرس فی إیران تمثل قوة الشرق ودولة الروم التی عاصمتها القسطنطینیة لله تمثل قوة الغرب ، وكان الفرق بینهما هو أن الروم یدینون بالنصرانیة ، وهی دین سماوی ، بینا یدین الفرس بالمجوسیة وهی دین وثنی غیر سماوی .

وكانت دولة الفرس في إيران تبسط نفوذها على إقليم الحيرة وهو جزء من شبه الجزيرة العربية ، كانت توجد فيه دولة المناذرة ، فكان حكام هذه الدولة يدينون بالطاعة والولاء للملك الفارسي ، ويؤدون له ضريبة سنوية ويتولون حراسة قوافل التجارة الإيرانية .

وقد ظلت إيران على صلة بالعرب حتى أشرقت شمس الإسلام على شبه الجزيرة العربية بعد أن أرسل الله خاتم أنبيائه ورسله النبى العربي \_ محمد بن عبد الله \_ عليله \_ إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، فدعا الملوك والرؤساء إلى الدخول في دين الله الحق حتى يسلموا وتسلم شعوبهم ، وكان كسرى فارس \_ برويز \_ أحد الملوك الذين أرسل الرسول \_ عليله \_ رسالة يدعوه فيها إلى الدخول في الإسلام ، ولكنه أبى ، وطرد مبعوث الرسول \_ عليله أن يمزق ملكه ، فاستجاب الله دعاء عليله وبشره بقرب عزيمة الفرس على أيدى الروم في قوله تعالى :

﴿ الْمَ ، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

ينصر من يَشَاء ، وهو العزيز الرحيم ١٩٥٥).

وقد انتصر الروم ــ وهم أهل كتاب ــ على الفرس بعد تسع سنين من نزول هذه الآيات ، أى بعد بضع سنين كما قال رب العالمين .

رسم بدأ فتح إيران على أيدى المجاهدين المسلمين (٢) في عام ١٣ه في أواخر عهد الحليفة الراشد الأول أبى بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ رحين جاء أحد رؤساء العرب ويدعى المثنى بن حارثة من قبيلة بنى شيبان إلى الحليفة أبى بكر ووصف له سوء الحالة في إيران ، وكان المثنى قد استولى على جزء من أراضى الحدود الإيرانية يسمى « السواد » فوقف على حقيقة الحالة في إيران مما شجعه على التوجه إلى خليفة المسلمين ليستأذنه في السماح له بالتوجه لغزو إيران ، فوافق أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ على أن يتوجه المثنى وقبيلته لفتح إيران ، على أن يكون هو وقبيلته تحت بإمرة خالد بن الوليد الذي كان أبو بكر قد أرسله لفتح الحيرة ، فتمكن من فتحها في عام ١٣ه

وقد استطاع المثنى وقبيلته فتح بعض الأراضى المجاورة لمنطقة السواد، ثم توفى الجنليفة أبو بكر ــ رضى الله عنه ــ وخلفه عمر بن الخطاب ــ رضى الله عنه ــ فاستمرت حركة فتح إيران بجيش يقوده

<sup>(</sup>١) سورة الروم: آية ١ ــ ٥ ....

<sup>(</sup>٢) سأذكر وقائع الفتح الإسلامي لإيران بإيجاز مبرزا الأحداث الهامة الموجهة في تاريخ إيران المسلمة ، ويمكن للراغبين في الحصول على معلومات أكثر تفصيلا أن يرجعوا إلى تاريخ الطبرى ، أو فتوح البلدان للبلازرى ، أو غرر أخبار ملوك الفرس للثعالبي .

أبو عبيدة الثقفى الذى حاول غزو إيران من الجنوب الغربى عن طريق خوزستان (١) فالتقى بجيش إيرانى فى منطقة تسمى الجسر ـ فى عام ١٢هـ وعرفت الموقعة باسم « موقعة الجسر » ، وقدد انتهت بهزيمة المسلمين وقتل قائدهم ، مما يدل على قوة الفرس ، وشدة بأسهم .

ولم تُفت هذه الهزيمة في عضد المجاهدين المسلمين ، فعاودوا الفتح بقيادة سعد بن أبي وقاص في عام ١٤ والتقى جيش المسلمين بحيش إيراني كثير العدد والعُدد عند القادسية بالقرب من الكوفة في العام المذكور ، وتمكن المسلمون من إنزال هزيمة نكراء بالجيش الإيراني ، ثم واصلوا تقدمهم نحو المدائن(٢)عاصمة الساسانيين ، ونجحوا في دخولها والسيطرة عليها ، بينا فر يزدجرد الشالث آخر ملوك الساسانيين إلى داخل الأراضي الإيرانية في طريقه إلى مدينة أصفهان بعد أن تشتت جنده .

م وموقعة القادسية ذات أهمية كبيرة في التاريخ الإسلامي بالنسبة للمسلمين العرب وللإيرانيين على السواء .

أما بالنسبة للمسلمين العرب فقد فتح لهم هذا النصر العظيم

<sup>(</sup>١) هذا الإقليم يسمى في الحقيقة ﴿ عربستان ﴾ أي الأقليم الذي يسكنه العرب وهو يقع على الخليج من جهة إيران ، وقد غير الإيرانيون اسمه إلى ﴿ خوزستان ﴾ .

<sup>(</sup>۲) و المدائن ، هو الاسم العربي الذي أطلقه المسلمون على عاصمة الساسانيين بدلا من اسمها القديم و طيسفون ، ومعنى و طيسفون ، و ثلاث مدن ، لأن العاصمة كانت ثلاث مناطق متصلة كل منطقة منها تصلح مدينة ، فسماها المسلمون المدائن ، ومازالت أطلال المدائن شاخصة على بعد أربعين كيلوا مترا من بغداد العاصمة الحالية وتسمى و مدائن كسرى ،

الطريق إلى عاصمة الساسانيين فدخلوها دخول الظافرين ، مما شجعهم على مواصلة التقدم ــ بعد ذلك ــ داخل الأراضى الإيرانية حتى بلغوا هدفهم المنشود ، فأسقطوا دولة الساسانيين ورفعوا راية الإسلام خفاقة فوق الأراضى الإيرانية كلها وحملوا نعمة الإسلام إلى الإيرانيين ، فتركوا المجوسية دينهم الوثنى القديم ، واعتنقوا مبادىء الإسلام دين الله الحق الذي لايقبل من مخلوق دين غيره .

وأما بالنسبة للإيرانيين فقد كان انتصار المسلمين في القادسية بداية تحول خطير في تاريخ إيران وحضارتها فقد أخذت شمس الإسلام ـ منذ ذلك الوقت ـ تشرق على أراضيها ، وتصبغ جميع مظاهر النشاط البشرى فيها بالصبغة الإسلامية ، فصارت إيران من بلاد المسلمين وأخذ شعبها يساهم في الفتوحات الإسلامية ، وفي نشر الإسلام في ربوع القارة الآسيوية ، كا يساهم في بناء صرح الحضارة الإسلامية الراقية في مختلف العلوم والفنون وينعم بما في مبادىء الإسلام القويمة من عدالة وسماحة وحرية ومساولة لم يشهد لها التاريخ مثيلا .

وواصل المجاهدون المسلمون تقدمهم داخل الأراضى الإيرانية ، وتمكنوا من فتح الجزء الجنوبي من إيران ، بينا تقهقر يزدجرد الثالث إلى منطقة أصفهان في وسط إيران ، وأخذ يجمع الجند في محاولة أخيرة لاسترداد ماضاع منه ، وأرسل جيشا لإيقاف تقدم جيش المسلمين ، فدارت بين الطرفين معركة عنيقة حد عند جلولاء حد في عام ١٨ه انتهت باندحار جيش يزدجرد الثالث وتقهقره صوب أصفهان ، بينا واصل

جيش المسلمين تقدمه صوب هذه المدينة.

وظل يزدجرد الثالث يجمع الجند ، حتى حشد جيشا جرارا كثير العدد والعتاد عند نهاوند بالقرب من أصفهان ، وهى منطقة حصينة محاطة بالجبال العالية الوعرة المسالك حتى يستطيع أن يوقع بجيش المسلمين .

وتقدم جيش المسلمين حتى بلغ نهاوند فدارت بين الطرفين معركة عنيفة \_ في عام ٢١ه \_ انتهت بانتصار المسلمين انتصارا مبينا ، واندحار جيش يزدجرد اندحارا مشينا ، فتمزق شمله وفر يزدجرد الثالث إلى الشمال الشرقي من إيران مدحورا مذعورا ، وغنم المسلمون مغانم كثيرة ، مما جعلهم يسمون موقعة نهاوند « فتح الفتوح » .

وكانت موقعة نهاوند موقعة فاصلة حاسمة في التاريخ الإسلامي ، فلم تقم للساسانيين بعدها قائمة ، ولم تظهر لهم مقاومة للفاتحين المسلمين الذين تمكنوا بعدها من السيطرة على جميع أرجاء إيران في سهولة .

وصحيح أن سيطرة المسلمين على الأراضى الإيرانية المختلفة استغرقت عشر سنوات بعد انتصارهم المبين في موقعة نهاوند ... في عام ٢١ ه ... ولكن السبب في طول المدة كان نتيجة لاتساع رقعة الأراضي الإيرانية اوليس نتيجة لوجود مقاومة من جانب يزد جرد الثالث الذي أفل نجمه بعد هزيمة جيشه ... عند نهاوند ... وظل هائما على وجهه إلى أن قتل في عام ٣١ه ، فكان هذا التاريخ نهاية للدولة الساسانية . من

الناحية التاريخية . ولكن نهايتها الحقيقية الفعلية كانت في عام ٢١ه بعد هزيمة يزدجرد الثالث في موقعة نهاوند الفاصلة الحاسمة .

ولهذا يعد عام ٢١ه بداية لدخول إيران تجت راية الإسلام وبدءاً لتاريخها الإسلامي، وعيشها في ظل الإسلام، واصطباغ حضارتها بالصبغة الإسلامية، مساهمتها في بناء صرح الحضارة الإسلامية الراقية .

بقیت مسألة أحب أن أوضحها بعد أن عرضت فی إیجاز شدید \_ كیفیة شروق شمس الإسلام علی الأراضی الإیرانیة ، ألا وهی تسمیة هذا الفتح بالفتح الإسلامی لا بالفتح العربی لأن المستشرقین وتلامیذهم من الدارسین من المسلمین وغیر المسلمین یصرون علی تسمیة هذا الفتح بالفتح العربی لإیران وهی تسمیة تثیر الإیرانیین ضد العرب ، ویحرص علیها الإیرانیون فی دراساتهم ، ویلقنونها لأبنائهم حتی یششأوا كارهین للعرب الذین فتحوا بلادهم وأذلوا كبیلهم ، وحولوا بلادهم من دولة عظمی إلی ولایة تابعة للحكم الإسلامی وجعلهم تابعین للعرب بعد أن كان العرب أقل منهم شأنا وبعد أن كان جزء من بلاد العرب \_ تقوم فیه إمارة المناذرة \_ من المناطق الخاضعة لنفوذ الفرس ، التی تدین بالطاعة والولاء لملوك الساسانیین .

نعم أقول إن فتح إيران على أيدى المجاهدين المسلمين ينبغى أن يسمى الفتح الإسلامي لإيران فقد فتح المسلمون إيران بجنود من العرب المسلمين كما فتح المسلمون بلاد العركستان والهند وآسيا الصغرى بجنود من المسلمين الإيرانيين والأتراك ، فالمجاهدون المسلمون هم الذين قاموا بالغزوات الإسلامية ونشروا نور الإسلام في الآفاق ، وحملوا نعمة الإسلام إلى إخوانهم في البشرية .

والمسلمون في جميع أقطارهم في حاجة ماسة إلى الاتحاد والتآلف ونبذ عوامل التفرقة والانقسام حتى يستعيدوا أمجادهم ويتصدوا جمهة واحدة \_ لأعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ، ويستفيدون من تفرقهم ، ويحرصون على إشاعة أسباب الفرقة بينهم .

لهذا رأيت أن أنبه إلى سبب من أسباب إشاعة العداوة بين الإيرانيين والعرب المسلمين الذين تظلهم جميعا راية الإسلام، ولن يستعيدوا قوتهم ومجدهم إلا إذا كانوا إخوة متعاونين كأعضاء الجسد الواحد.

والله الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد وهو سبحانه المستعان ، وعليه التكلان

## الفصل الثاني على إيران غلبة الصبغة السنية على إيران

بدأ الفتح الإسلامي لإيران في عهد أبي بكر ووصل إلى مرحلة حاسمة في عهد عسر بن الخطاب وسيطر سيطرة تامة على إيران في عهد عثمان بن عفان ــ رضى الله عنهم أجمعين ــ

وأقبل الإيرانيون على الدخول في الإسلام أفواجا طواعية واختيارا ، لأن الإسلام لايكره أحدا على الدخول فبه تطبيقا لقول رب العالمين سبحانه:

ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها والله سميع عليم (١).

لقد أعجب الإيرانيون بما في الإسلام من عدل ومساواة وسماحة ويسر فاستظلوا بظله ، وحسن إسلامهم فأخلصوا له ، وحرصوا على نشره ، ليهتدى بنوره الحيارى والضالين من الشعوب المجاورة لهم .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٥٦.

وهكذا أخذت صبغة الإسلام تظهر في إيران منذ عهد الخلفاء الراشدين من صحابة رسول الله \_ عليه \_ وهم أهل السنة ، الذين كان لهم في رسول الله أسوة حسنة ، يهتدون بهديه ، وينتهجون نهجه ، ويسيرون على دربه ، فاتبع الإيرانيون مذهب أهل السنة والجماعة منذ دخولهم في الإسلام ، واستظلالهم برايته ، وصيرورة إيران ولاية من الولايات الإسلامية وحصنا من حصون الإسلام والمسلمين .

والملاحظ أن الفتح الإسلامي لإيران اتجه من الغرب إلى الشرق نظراً لموقع إيران الجغرافي بالنسبة لشبه الجزيرة العربية التي بدأ شروق شمس الإسلام على أراضيها ، حين اقتضت حكمة الله العليم الخبير أن يكون آخر أنبيائه ورسله عربيا ، وأن تكون أمة العرب هي التي تحمل رسالة الإسلام إلى العالمين ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، فكان لموقع إيران الجغرافي أثر في انتشار الإسلام والصبغة السنية في الأراضي الإيرانية ، فظهرت صبغة الإسلام في غربي إيران بوضوح وقوة ، وكان وضوحها وقوتها يقلان كلما اتجهنا شرقا ، فكانت منطقة خراسان وما وراء النهر أقل جهات إيران تأثرا بالصبغة الإسلامية في النصف الأول من القرن الأول الهجري الذي تم فيه فتج المسلمين لإيران .

وقد ساعد على أنتشار الإسلام في إيران وظهور الصبغة السنية فيها هجرة كثير من القبائل العربية إلى الأراضي الإيرانية والإقامة فيها ، ثم اختلاط أفراد هذه القبائل العربية بالإيرانيين ، وارتباطهم بهم برباط المصاهرة ، مما أدى إلى اختلاط الدماء وتداخل الأنساب ، وزيادة

انتشار النفؤذ الإسلامي والتأثير العربي في الأراضي الإيرانية.

وكان استقرار القبائل العربية ــ التي هاجرت إلى إيران عقب الفتح الإسلامي لها \_\_ واضحا في القسم الجنوبي الشرقي من إيران نتيجة لموقع إيران الجغرافي كما ذكرنا ، لأن القبائل العربية المهاجرة على ظهور الدواب ، لم يكن في مقدورها أن تواصل السير في أراضي الجضبة الإيرانية ذات الجبال المرتفعة والمسالك الوعرة إلى مسافات بعيدة، فكانت تلقى عصا الترحال في القسم الجنوبي الشرقي من إيران ، وتقيم فيه أجيالا قبل أن تفكر في الهجرة إلى أجزاء أخرى في وسط إيران أو في شرقيها فكان منطقيا أن يظهر أثر الصبغة الإسلامية السنية والنفوذ العربي في المناطق الجنوبية الشرقية من إيران بوضوح وقوة في القرن الأول الهجري ، وكانت قبيلة المثنى بن حارثة الشيباني من أوائل القبائل التي هاجرت إلى إيران واستقرت في الأراضي الإيرانية القريبة من الخليج ولحقت بها قبائل أخرى استقرت في منطقة الخليج حتى سميت هذه المنطقة « عربستان » أي « بلاد العرب » أو المنطقة التي يسكن فيها العرب، وظلت معروفة بهذا الاسم إلى أن غير الإيرانيون اسمها إلى « خوزستان ».

غير أن الصبغة الإسلامية السنية لم تلبث أن سيطرت \_ تدريجيا \_ على سائر أنحاء إيران غربا وشرقا وجنوبا وشمالا نتيجة لإقبال الإيرانيين على الدخول في الإسلام ، كما أقبلوا على تعلم العربية لغة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة حتى يتعلموا أمور دينهم ، فظهر النفوذ العربي في إيران ، وتغلغل فيها إلى درجة كبيرة ، فازداد الإيرانمن إقبالا

على دراسة العربية والتخصص فيها ، حتى أصبح كثير من غلماء العربية في اللغة والنحو والفقه والتفسير والتاريخ من أصل فارسى ، وكان من نتيجة هذا إضعاف اللغة الفارسية ـ لغة إيران الأضلية ـ فهُجِرّت الكتابة بها ، وتحولت إلى لغة عامية في القرى والأماكن النائية في القسم الشرق من إيران البعيد عن مركز الخلافة الإسلامية السنية ، ففقدت كثيرا من مقوماتها ومصطلحاتها ، وظلت مختفية ـ كلغة كتابة وأدب وعلم ـ قرنين من الزمان ، فلم يكن يسمع لها صوت أو يرى لها أثر مكتوب .

وكان الإيرانيون يحبون آل بيت رسول الله \_ عَلَيْسَة \_ من نسل فاطمة وعلى بن أبى طالب \_ رضى الله عنهما \_ لأن الحسين بن على تزوج بنت يزدجرد الثالث \_ آخر ملوك الساسانيين \_ وكان اسمها «شهربانو» أى «سيدة المدينة» وأنجب منها ابنه على زين العابدين \_ رضى الله عنه \_ أى أن «على زين العابدين» بن «الحسين» رضى الله عنه \_ أى أن «على زين العابدين» بن «الحسين» رضى الله عنهما كانت تجرى في عروقه دماء عربية وفارسية، وكان الإيرانيون يعدون أنفسهم أخوال إعلى زين العابدين، فتعصبوا للحسين بن على ونسله من ابنه على زين العابدين، وكان لهذا التعصب أثر واضح في تاريخهم الإسلامي قديما وحديثا.

وقد أدى تعصب الإيرانيين للحسين بن على ... رضى الله عنه ... إلى كرههم للأمويين الذين أقدموا على قتل الحسين في عهد يزيد ابن معاوية في يوم عاشوراء من عام ٦١ه، وهو كره دفعهم إلى تشويه

تاريخ الأمويين إلى درجة تكفيرهم وإخراجهم من دائرة الإسلام .

وظهر كره الإيرانيين للأمويين في سلوكهم ، فقد ناصبوا الأمويين العداء بعد مقتل الحسين ، وانضموا إلى مختار الثقفى حين ثار في الكوفة في عام ٦٥هـ مطالبا بدم الحسين ، وداعيا إلى الأخذ بالثار له من قتلته الأمويين .

كا انضم الإيرانيون إلى أعداء الأمويين الذين طالبوا بإسقاط دولتهم، ونقل الخلافة إلى واحد من آل بيت الرسول لل عليه المائلة يرتضونه ويبايعونه من غير الأمويين، وكان لأبي مسلم الخراساني القائد الإيراني المعروف دور واضح مشهور في القضاء على الدولة الأموية ونفل الخلافة الإسلامية إلى العباسيين.

وقد ساعد انتقال الخلافة إلى العباسيين على ازدياد نفوذ الإيرانيين في الدولة العباسية منذ بدايتها فقد احتل الإيرانيون منصب الوزارة في هذه الدولة أكثر من نصف قرن من الزمان . من عام ١٣٢ إلى عام ١٨٧ ه أي منذ عهد السفاح أول خلفاء العباسيين إلى عهد هارون الرشيد خامس خلفائهم ، حتى عُدَّ قضاء الرشيد على البرامكة الإيرانيين انتصارا للعرب على النفوذ الإيراني الذي كان ظاهرا ملموسا في الدولة العباسية .

غير أنه أخذ يظهر من جديد في عصر الخليفة المأمون بن الرشيد حين حدث خلاف بين الأمين ــ الخليفة بعد أبيه الرشيد ــ وبين أخيه المأمون، وأدى هذا الخلاف إلى نشوب الحرب بينهما،

فانضم الإيرانيون إلى معسكر المأمون لأن أمه كانت إيرانية ، وقاد طاهر ابن الحسين الإيراني الأصل جيش المأمون ، وقام بما قام به أبو مسلم الخراساني من قبل فقاتل الأمين وانتصر عليه وقتله ، فآلت الخلافة إلى المأمون ، وعُدَّ هذا انتصاراً للإيرانيين على العرب لأن النفوذ الإيراني أخذ يعود من جديد ، فتولى الإيرانيون منصب الوزارة في عهد المأمون ، كانوا يتولونها من قبل .

وأدى ظهور النفوذ الإيرانى فى فترات من حكم العباسيين إلى حدوث امتزاج حضارى بين المسلمين من عرب وإيرانيين ، فكثر التزواج بين الجنسين ، ثما أدى إلى اختلاط الدماء ، وظهور جيل من المولّدين ، وتبادل العادات والتقاليد ، وظهور الملابس الإيرانية فى المجتمع الإسلامى والاحتفال ببعض أعياد الإيرانيين القدماء كالنوروز(١)والمهرجان ، كا تبادلت اللغتان العربية والفارسية كثيرا من الألفاظ والمصطلحات ، ولكن تأثير العربية فى الفارسية كان أكثر قوة ووضوحا ، كا تُظّمت الدواوين فى دار الخلافة الإسلامية على الطريقة الإيرانية ، ظهر ذلك فى استعمال نفس الألفاظ الفارسية مثل وزير وديوان ودستور مما جعل العصر العباسي عصر امتزاج حضارى بين العرب والفرس فى بوتقة الإسلام.

وظلت الصبغة السنية غالبة على إيران في ظل الإسلام طوال

<sup>(</sup>١) النوروز كلمة فارسية مركبة معناها اليوم الجديد وهو بَدَاية السنة الإِيرانية في ٢١ مارس غالبا ـــ من كل عام ، وهو أعظم الأِعياد الإِيرانية البهيجة حتى يومنا هذا .

العصر العباسي ـ من عام ١٣٢ هـ إلى عام ١٥٦ هـ كا ظل نفوذ العربية قويا في الفارسية ، وقد ساعد على ذلك إسلام الإيرانيين وإقبالهم على تعلم العربية والتخصص في علومها المختلفة ، كا ساعد على قوة نفوذ العربية ما أصاب الفارسية من هجر من ناحية ومن قضاء على تراثها من ناحية أخرى نتيجة لحركة الزندقة التي ظهرت. في عهد الخليفة العباسي المهدى ، وكان دعاتها من الإيرانيين مما جعل الدولة العباسية في قمعها لهذه الحركة تحرق الكتب الفارسية التي بقيت من تراث إيران قبل الإسلام فأصيبت اللغة الفارسية بمزيد من الضعف ، كلغة مكتوبة وبقيت مستعملة ـ كلغة عامية ـ في المناطق النائية عن مركز الخلافة الإسلامية ، وازدادت الصبغة الإسلامية السنية قوة ووضوحا في إيران باعتبارها فطرا من الأقطار الإسلامية السنية .



#### الفصل الثالث

## قيام دول شبه مستقلة في إيران السنية

ظلت إيران تابعة تبعية كاملة للخلافة العباسية السنية إلى بداية القرن الثالث الهجرى ، ولكن النفوذ العربى فى الأماكن البعيدة عن مقر الخلافة العباسية كان ضعيفا مما جعل القسم الشمالى الشرقى من إيران مركزا لحركات التمرد ضد النفوذ العربى ، والدعوة إلى الاستقلال والانفصال عن جسم الخلافة العباسية بكل وسيلة ممكنة .

وحانت الفرصة فى إقليم خراسان ــ فى عام ٢٠٥ هـ حين أراد الخليفة المأمون أن يكافىء قائده طاهر بن الحسين على انتصاره على أخيه الأمين فأسند إليه أمر خراسان فانتهز طاهر هذه الفرصة فأسس دولة سماها الدولة الطاهرية ظلت حاكمة أكثر من خمسين عاما فى إقليم خراسان ــ من عام ٢٠٥ هـ ـ إلى عام ٢٥٩ هـ .

وهكذا ظهرت نزعة الاستقلال عن العرب في إيران منذ أوائل القرن الثالث الهجرى ، وازدادت بعد ذلك في عهود الدول التي خلفت الدولة الطَّاهرية كالدولة الصفارية والدولة السامانية والدولة

الغزنوية ،(١)ولكن الصبغة السنية ظلت غالبة على مظاهر النشاط البشرى في إيران طوال حكم العباسيين.

وكان نفوذ الدول التي قامت في إيران في أثناء حكم الخلفاء العباسيين يتفاوت بتفاوت ما لحكامها من قوة . وكان حكامها ــ من الناحية الشكلية ــ يدينون بالولاء للخليفة العباسي، باعتباره أمير المؤمنين وإمام المسلمين؛ وخليفة رسول الله ــ عَلَيْتُه ــ الاعتقادهم بأن موافقته على توليهم السلطة يعطى حكمهم صفة شرعية أمام الناس، فكانوا يحرصون على الظفر بموافقة الخليفة، ختى لو دفعوا في مقابل هذه الموافقة ضريبة سنوية للخليفة ، غير أنهم في الحقيقة كانوا مستقلين استقلالا يكاد يكون تاما في إدارة البلاد التي يحكمونها، لاسيما بعد أن أخذ الخلفاء العباسيون في الضعف \_ منذ منتصف القرن الثالث الهجرى ــ فلم تعد لهم قوة مادية تمكنهم من القيام بدور إيجابي موجه في سير الأحذاث في أنحاء العالم الإسلامي لخضنوعهم لنفوذ قواد الجيش والوزراء وكبار الحجاب وبعض الزوجات ، فأصبح نفوذهم روحيا أكثر منه ماديا باعتبارهم خلفاء رسول الله الذين تهفوإليهم قلوب المسلمين من أهل السنة في أنحاء العالم الإسلامي المترامي الأطراف مما جعل الحكام في الأقطار الإسلامية المختلفة يحرصون على موافقتهم على

<sup>(</sup>۱) إن هدفنا في هذا الكتاب بيان أثر الصبغة السنية في حضارة إيران في ظل الإسلام بصفة عامة وليس دراسة تاريخ هذه الدولة دراسة تفصيلية ، ومن يريد دراسة تفصيلية يكند الرجوع إلى كتب التاريخ مثل تاريخ الطبرى وفتوح البلدان للبلاذري وغرر أخبار ملوك الفرس للثعالبي .

تولى السلطة بَإِصدار منشور التولية من قبل دار الخلافة ليكسبوا سلطانهم صفة شرعية أمام رعاياهم .

ونوالى ظهور مثل هذه الدول فى إيران منذ أوائل القرن الثالث المجرى — كا ذكرنا — فبدأت بظهور الدولة الطاهرية فى عام ٢٠٥ هـ، وهى الدولة التى اسسها طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون واستمر حكمها على أيدى أبنائه وأحفاده إلى عام ٢٥٩ هـ كا بينا بيم خلفتها الدولة الصفارية التى أسسها يعقوب بن الليث الصفارى الذى كان — فى الأصل — نحاسا وقاطعا من قطاع الطريق ، غير أنه كان شخصية قوية ذات نفوذ فى منطقة خراسان وهراة ، فعين من قبل الدولة الطاهرية واليا على إقليم خراسان ، ولكنه سارع بإسقاط هذه الدولة الطاهرية واليا على إقليم خراسان ، ولكنه سارع بإسقاط هذه الدولة قكم بواسطة أبنائه وأحفاده من بعده إلى عام ٢٩٣ ه .

وقد تمكن يعقوب بن الليث الصفارى من بسط نفوذ الصفاريين على كرمان وفارس وأصفهان ، بل حاول أن يغزو دار الخلافة بغداد للسها للهناسة الله فشل وظل قويا فى الأقاليم الإيرانية التى سيطر عليها إلى أن توفى للهناسة في عام ٢٦٥ هل فخلفه فى السلطة أخوه عمرو ابن الليث الصفارى ، ولكن شخصية جديدة لم تلبث أن ظهرت فى إقليم ما وراء النهر ، وهى شخصية إسماعيل السامانى الذى أخذ يناوىء الصفاريين ، فبدأ صراع بين المعسكرين الصفارى والسامانى ، انتهى التصفارين ، فبدأ صراع بين المعسكرين الصفارى والسامانى ، انتهى بانتصار السامانيين فى عام ٢٧٩ ه ، وانتزاعهم السيطرة على شرق إيران ، وتأسيس دولة جديدة عرفت باسم الدولة السامانية ظل حكامها

ممثلين في إسماعيل مؤسس الدولة وأبنائه وأحفاده يحكمون هذه المنطقة الشرقية ــالتي تضم خراسان وما وراء النهر ــ أكثر من قرن من الزمان ـ من عام ٢٧٩ هـ .

وكان السامانيون أسرة تجرى في عروق أبنائها دماء إيرانية ، لأنهم كانوا ينتسبون إلى بهرام جوبين قائد الجيش في عصر الملك خسرو برويز الذي بُعِثُ رسول الإسلام محمد بن عبد الله سطينية ــ في عصره، وهو الملك الإيراني الذي بعث الرسول إليه رسالة يدعوه فيها للدخول في الإسلام ولكنه أبى ــ كما ذكرنا ــ وكان تولى السامانيين حكم أجزاء من إيران المسلمة السنية فرصة لظهور بعض مظاهر الحضارة الإيرانية القديمة قبل الإسلام في نظم الحكم وترتيب الديوان واستعمال اللغة الفارسية ، وتحويلها من لغة عامية إلى لغة مكتوبة . فظهرت على مسرح الاستعمال وكتب بها الأدب الفارسي شعرا ونثرا وألفت بها الكتب في مختلف العلوم والفنون ، ولكنها ظهرت والأثر العربي واضح فيها كل الوضوح ، فقد كتبت بالحروف العربية ، وامتزجت بكثير من العناصر العربية فدخلتها كلمات واصطلاحات عربية كثيرة ، فأصبح ثوبها عربيا وصار كثير من ملامحها عربيا ومازالت في هذه الصورة حتى يومنا هذا ، وهي تسمى الفارسية الإسلامية الحديثة.

وقد وصلت الدولة السامانية إلى أوج قوتها في عصر نصر بن أحمد الساماني فسيطرت على أقاليم ما وراء النهر وخراسان وسجستان وطبرستان والرى وكرمان ، وبرغم أن السامانيين أحيوا كثيرا من مظاهر

الحضارة الإيرانية القديمة ، فإنهم لم يخرجوا عن طاعة الخليفة العباسى ، فاعترفوا له بالسيادة الروحية عليهم ، وكانوا يتبعون المذهب السنى ، مما جعل علماء ما وراء النهر يشدون أزرهم ويناحرونهم .

وتعد الدولة السامانية \_ فى نظر الإيرانيين \_ أهم دولة ظهرت فى إيران \_ بعد الفتح الإسلامى لها \_ لأنها أحيت مظاهر الحضارة الإيرانية القديمة ، وقوت الشعور الوطنى ، وساعدت على رواج اللغة الفارسية .

والإيرانيون يتعصبون لهذه الدولة ، برغم أنها وجدت في أثناء غلبة الصبغة السنية على إيران ، ولا يفوق تعصبهم للسامانيين إلا تعصبهم للصفويين الذين -جعلوا المذهب الشيعى مذهبا رسميا لإيران .

ويستطيع الدارس للحضارة الإيرانية أن يجد تشابها كبيرا بين مظاهر حضارة إيران القديمة وبين كثير من مظاهر حضارتها في الدولة السامانية وإن كانت الحضارة في هذه الدولة تتميز بوجود العناصر الإسلامية فيها، وهي العناصر التي ظهرت نتيجة للفتح الإسلامي لإيران، وغلبة الصبغة السنية على مظاهر النشاط البشري فيها.

والواقع أن الحضارتين الإسلامية والإيرانية تفاعلتا تفاعلا قويا فى ذلك العصر ، فظهرت عناصر كل منهما فى إيران والعراق على السواء ، وكانت صبغة الدين واضحة فيهما كل الوضوح .

ولكن الحروب التي قام بها السامانيون في بلاد التركستان جعلتهم

يأسرون كثيرا من الأتراك ، ويستخدمونهم في خدمة القواد والوزراء وكبار رجال الدولة ، ولم يلبث هؤلاء الأتراك أن وصلوا إلى مرتبة الحجاب والمربين للأمراء وقواد الجيش ، ومناصب الدولة العالية ، فظهر نفوذهم ، وأخذوا يتدخلون في الحكم ، ثم صارت لهم الكلمة العليا في النهاية وتمكنوا من إسقاط الدولة السامانية ، فبدأ عصر جديد هو عصر نفوذ العناصر التركية في إيران الإسلامية وأخذ الأتراك يكوّنون دولا قوية كان لها شأن في التاريخ الإسلامي بعامة وفي تاريخ إيران بخاصة ، وهو عصر بلغت فيه الصبغة السنية أزهى درجاتها في إيران مما سنتبينه في الفصل التالى .

#### وبالله التوفيق



# الفصل الرابع وضوح الصبغة السنية في إيران الإسلامية

كان ظهور العنصر التركى في العالم الإسلامي السني عاملا مساعدا على تقوية الصبغة السنية على جميع مظاهر النشاط البشرى في جميع الأقطار الخاضعة للنفوذ الروحي للخليفة العباسي السني ، لأن الأتراك كانت تغلب عليهم صفة البداوة فإذا آمنوا بشيء تعصبوا له تعصبا شديدا ، ودافعوا عنه بقوة ، ولم يقبلوا غيره بديلا .

وقد أخذ الخلفاء العباسيون يستعينون بالأتراك منذ عهد الخليفة العباسي المعتصم بن المأمون من عام ٢١٨ إلى عام ٢٢٧ ه لأن المعتصم كانت أمه تركية فاطمأن إلى الأتراك ، واتخذ جنودا منهم للحراسة ، ثم زادت الاستعانة بالأتراك طوال القرن الثالث الهجرى وفي القرون التالية لهذا القرن ، حتى طغى نفوذهم ، وصاروا يوجهون سير الأحداث في العالم الإسلامي السنى .

وكان الأتراك معروفين بالشجاعة والوسامة ، فاشتغلوا حراسا للحكام وجنودا في الجيش وحجابا في القصور كم اتخذت التركيات مغنيات وعازفات وكن الجوارى في قصور الحكام والعظماء لِمَا اشتهرن به من جمال وجاذبية ، وأصبحت الكثيرات منهن زوجات للخلفاء والسلاطين وقواد الجيش وحكام الأقاليم وعلية القوم ، بل إن بعض الخلفاء والسلاطين كانت أمهاتهم من الجرارى التركيات مما زاد فى قوة الأتراك ونفوذهم فى جميع أنحاء العالم الإسلامى السنى الذى يدين بالطاعة والولاء للسلطان الروحى للخليفة العباسى فى بغداد .

وقد اتخذ السامانيون من الأتراك جنودا \_ كا ذكرنا \_ ثم ارتفع شأنهم في الجيش حتى صاروا ضباطا وقوادا لهم كلمة مسموعة ونفوذ ظاهر ، ثم دفعتهم طبيعتهم البشرية إلى التطلع إلى تولى الحكم ، بتكوين الدول ليصيروا سلاطين ، يكتب اسمهم في سجل التاريخ .

وبدأت الدول التركية تظهر في إيران المسلمة السنية منذ القرن الرابع الهجرى ، وكانت الدولة الغزنوية(١)هي أول دولة تركية قوية مشهورة ظهرت في إيران في القرن الرابع الهجرى .

لم وكان البتكين \_ أول حكام الغزنويين \_ عبدا. تركيا من مماليك السامانيين الذين التحقوا بجيشهم ، ثم استطاع أن يصير من قوادهم ، وأن يصبح حاكما على خراسان في عام ٣٤٩ ه ، ثم تمكن من بسط نفوذه على إقليم أفغانستان في عام ٣٥١ ه حيث أعلن تأسيس دولة تركية جديدة سميت الدولة الغزنوية .

وقد بلغت هذه الدولة أقصى قوتها ونفوذها في عهد محمود

<sup>(</sup>١) اتخذت هذه الدولة مدينة غزنة ـ في أفغانستان حاليا ـ عاصمة لها فنسبت إليها على الطريقة الفارسية واشتهرت بهذه النسبة أما النسبة بالطريقة العربية فهي " غَزُنِيَّة " لا " غزنوية " .

الغزنوى ثالث حكام هذه الدولة ، فقد أطلق محمود على نفسه لقب السلطان وتمكن من بسط حكم الغزنويين على إقليم أفغانستان وما وراء النهر وخراسان وطبرستان وسجستان ، فلم يعد خارج نفوذ الغزنويين من أقالم إيران الأصلية غير إقليمي كرمان وفارس . واستطاع السلطان محمود الغزنوى بذلك أن يسقط كلا من الدولتين السامانية والزيارية (۱) وأن يستولى على كثير من ممتلكات البويهيين (۲) في الهضبة الإيرانية ، وأن يدفعهم إلى غربي هذه الهضبة .

<sup>(</sup>۱) أسس هذه الدولة مرد آو يج بن زيار ، وهو من الديالمة ، فقد كان من الحكام المحليين ــ فى القرن المثالث الهجرى ــ ثم تمكن من السيطرة على ساحل بحر قزوين فى منطقة تعرف باسم بلاد الديلم وباسم طبرستان ، وأسس فيها الدولة الزيارية التى ظلت تحكم فى هذه المنطقة إلى أن أسقطها محمود الغزنوى فى أواخر القرن الرابع الهجرى .

<sup>(</sup>٢) قامت دولة البريهيين في جزء من بلاد الديلم ، فقد أسسها على بن بويه الذي كان حاكم عليا من قبل مرداويج بن زيار ، وكان لله كذلك من الديالة ، ولكنه تمكن بمساعدة أخويه الحسن وأحمد من تأسيس دولة للبويهيين ، وبسط نفوذ هذه الدولة على وسط إيران وغربها ، بل تمكن أحمد بن بويه من دخول بغداد لله عام ٣٣٤ هله فسيطر البويهيون بذلك على مقر الخلافة العباسية السنية ، وكان البويهيون من الشيعة الإسماعيلية ، ولكنهم لم يسقطوا الخلافة العباسية خوفا مِنْ ثورة المسلمين في أنحاء العالم السنى المترامي الأطراف ، فأبقوا على الخلفاء العباسيين في بغداد ، فكان لمؤلاء الخلفاء سيطرة روحية اسمية ، بينا كان البويهيون يسيطرون مسيطرة فعلية على مقاليد الأمور في بغداد . وبلغت الدولة البويهية أقصى قوتها ونفوذها في عهد مسيطرة فعلية على مقاليد الأمور في بغداد . وبلغت الدولة البويهية أقصى قوتها ونفوذها في عهد عضد الدولة الذي حكم من عام ٣٣٨ هم إلى عام ٣٧٦ هم واتخذ كل من مدينتي الري وأصفهان عاصمة له ، ثم أخذت في الضعف والانهيار بعد سيطرة العنصر التركي على الأراضي الإيرانية ، فانتزع الغزنويون في عهد السلطان محمود جزءا كبيرا من أراضي البويهيين ، ثم انتزع السلاجقة في عهد السلطان طغرل الأول الجزء الباقي من أراضي البويهيين واسقط دولتهم في السلاجقة في عهد السلطان طغرل الأول الجزء الباق من أراضي البويهيين واسقط دولتهم في عام ٤٤٧ هـ .

وقد أخذ تاريخ إيران \_ فى ظل الإسلام \_ يدخل مرحلة جديدة أكثر أهمية وأخلد أثرا . كما أخذت الصبغة السنية تزهو فى هذه البلاد بصورة واضحة ملموسة ، فاصطبغت جميع مظاهر النشاط البشرى فى إيران بالصبغة السنية الزاهية وكان الاتهام بالتشيع كافيا لإعراض السلطان عن كل من يتهم بهذه التهمة (١) .

وقد تمكن السلطان محمود الغزنوى من بسط سيطرة الغزنويين على إيران والهند حين قام بغزوات عديدة مكنته من السيطرة على القسم الشمالى من شبه القارة الهندية المترامية الأطراف ، وجعلته يظفر بمغانم كثيرة ، أسهبت كتب التاريخ في وصف كثرتها وقيمتها

وكانت غزوات السلطان محمود الغزنوى هى أشهر الحروب التى قام بها ، وكانت غزوات متلاحقة استغرقت أكثر من عشرين عاما ، فلأت في عام ٣٩٢ ه واستمرت إلى عام ٤١٦ ه ، وكانت تتسم بطابع الجهاد في سبيل الله ، رغبة في نشر الإسلام في بلاد الهند مما أعلى من

<sup>(</sup>۱) يكفى أن نذكر مثلا يدل على صحة ما نقول ، ما حدث للشاعر الفارسي المعروف الفردوسي الطوسي ناظم الشاهنامه ، وشاعر السلطان محمود الغزنوى ، فقد أبلغ الواشون السلطان محمود أن الفردوسي شيعي رافضي فأعرض السلطان عنه وبدل أن يعطيه ستين ألف دينار مكافأة له على نظمه الشاهنامه أعطاه ستين ألف درهم ، فغضب الفردوسي وأحد يهجو السلطان بعد أن كان من مادحيه ، لأن السلطان كان سنيا شديد التمسك بسنيته كغيره من حكام الأتراك .

وقد أدى ما فعله السلطان محمود بالفردوسى إلى كره الإيرانيين للغرنويين بعامة والسلطان محمود بخاصة فشوهوا تاريخ هذا السلطان برغم أنه من قواد المسلمين الشجعان الذين أبلوا بلاء حسنا في نصرة الإسلام ونشره في ربوع القارة الهندية والمساهمة في بناء صرح الحضارة الإسلامية الراقية .

شأن محمود الغزنوى ، فذكر اسمه في التاريخ على أنه فاتح الهند .

وكان لدخول بلاد الهند تحت راية المسلمين أثر واضح في تاريخها وحضارتها منذ أواخر القرن الرابع الهجرى إلى يومنا هذا ، فقد ساهم المسلمون في الهند في بناء صرح الحضارة الإسلامية الراقية طوال العصور الإسلامية المتعاقبة منذ الفتح الإسلامي لهذه البلاد أي منذ ألف سنة من الزمان ، وهي مدة تشكل الجزء الأكبر من التاريخ الإسلامي . الغزنوية ، ومن أبطال المسلمين المشهورين لشجاعته وكثرة فتوحاته وانتصاراته ، وتشجيعه للعلماء والأدباء ، فقد كان بلاطه شاهدا قويا ودليلا واضحا على ازدهار الحضارة الإسلامية ذات الصبغة السنية ، وكثرة من اجتمعوا حوله من العلماء — في مختلف العلوم والفنون — والشعراء والكتاب ، فقدمت له كتب كثيرة في كل علم وفن ومدحه العديد من الشعراء والكتاب .

وكان من أشهر من اتصلوا به من العلماء أبو الريحان البيروني ومن الشعراء الفردوسي الطوسي ناظم الشاهنامة(١).

غير أن محمود الغزنوى لم يظفر بحب الإيرانيين ورضاهم عن أعمالـه لأنه كان سنيا متمسكا، ولأنه حاول القضاء على كثير من اثار

<sup>(</sup>١) الشاهنامه منظومة فارسية في ستين ألف بيت من الشعر الفارسي تضم سير ملوك الفرس وأبطالهم منذ أقدم العصور حتى الفتح الإسلامي لإيران ، وقد استغرق نظمها أكثر من عشرين عاما ، وتم نظمها في أواخر القرن الرابع الهجرى .

السامانيين الذين ينتسبون إلى الإيرانيين القدماء مما جعلهم يحيون الكثير من مظاهر حضارة إيران قبل الإسلام ، ولأنه لم يكرم الفردوسي الذي يظفر بحب الإيرانيين لأنه سبجل تاريخهم قبل الإسلام في منظومته الشاهنامه .

ولهذا كله تحامل الإيرانيون على السلطان محمود الغزنوى وحاولوا الغض من روعة أعماله بتشويه تاريخه بقولهم إنه غزا الهند طمعا فى الغنائم والأموال لا رغبة فى نشر الإسلام ورفع رايته فى شبه القارة الهندية ، وقلدهم المستشرقون وأعداء الإسلام والمسلمين فى الحط من قدر السلطان محمود الغزنوى وتشويه تاريخه .

وإذا كانت الحقيقة العلمية هي غاية الدارسين فينبغي أن نقرر أن السلطان محمود الغزنوى من أعظم حكام المسلمين وأبطالهم الذين أبلوا بلاء حسنا في نصرة الإسلام ونشره في الآفاق ، وساهموا في بناء الحضارة الإسلامية بتشجيعه لبناتها من العلماء والأدباء ، كما أنه من الحكام الذين خدموا اللغة الفارسية وآدابها فقد ساعدت فتوحاته على نشر هذه اللغة في بلاد الهند فأصبحت هذه البلاد منذ القرن الخامس الهجرى من بلاد الفارسية مما ساعد على ظهور لغة إسلامية جديدة في بلاد الفارسية ، وهي لغة باكستان إحدى دول المسلمين التي توجد الآن في أجزاء من شبه القارة الهندية .

وقد شهد عصر محمود الغزنوى ظهور قوة تركية جديدة ... هي قوة الأتراك السلاجقة ... التي ظهرت في بلاد ما وراء النهر(١)، ثم (١) كان ظهورهم في هذه المنطقة في أواخر القرن الرابع الهجرى بعد عام ١٣٨٠ه.

انتقل السلاجقة فى أواخر عهد محمود الغزنوى إلى إقليم خراسان حيث صار لهم شأن فى هذه المنطقة حين تمكنوا بقيادة طغرل من هزيمة السلطان مسعود الغزنوى ابن السلطان محمود وسيطروا على إقليم خراسان ، فأعلن طغرل — فى عام ٤٢٩ ه — نفسه سلطانا فى نيسابور ، كا أعلن قيام دولة جديدة فتية ، هى الدولة السلجوقية ، كانت الصبغة السنية شديدة الوضوح فيها ، لأن سلاطين السلاجقة ، كانوا شديدى التمسك بالمذهب السنى وكانوا يعدون أنفسهم جنود كانوا شديدى التمسك بالمذهب السنى وكانوا يعدون أنفسهم جنود الحلافة العباسية المخلصين ، مما جعلهم يحرصون على بقاء الحلافة السنية وعلى الظفر برضاء الحليفة العباسي عن حكمهم .

وقد استطاع السلاجقة أن يبسطوا نفوذهم على إيران والعراق وبلاد الشام وجزء كبير من آسيا الصغرى مما مكنهم من التأثير في تاريخ هذه المناطق وحضارتها تأثيرا مازال واضحا إلى يومنا هذا .

ومن الحق أن نقرر أن خروج الطوائف التركية من مواطنها الأصلية ـ في وسط آسيا ـ وتسربها أحيانا ، واندفاعها أحيانا أخرى إلى غربي آسيا وشرقي أوربا ووسطها من الحركات العالمية التي شهدها التاريخ ، وهي حركة استمرت سبعة قرون من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) إلى القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي ) .

وكانت هذه الحركة نقطة تحول أو انطلاق حين اخترق الإسلاء الحاجز الذى يقف بينهم وبين بلاد المسلمين ، فأسلموا وحسن

إسلامهم، فأصبحت بلادهم دار الإسلام، واخذوا يتسربون إلى ممالك المسلمين، ويدخلون في خدمة خلفاء المسلمين وملوكهم وأمرائهم وقوادهم، ويمدون ممالك المسلمين بقوة جديدة، ثم واتتهم الفرص، فوثبوا على كراسي الملك وأنشأوا لهم دولا بلغ بعضها أقصى درجات الاتساع وكانت دولة السلاجقة من بين الدول التركية المسلمة السنية التي بلغت أقصى درجات القوة والعظمة والمجد والاتساع.

وهكذا رفع الإسلام من قدر الترك فأدخلهم نطاق التاريخ العالمي ، ومهدوا لأنفسهم فيه مكانا عَلِيًّا حين جعلوا الإسلام الراية التى التفوا حولها ، فأنعشوا قوة الإسلام والمذهب السنى فى ديار الإسلام ، ثمضوا يركزونها على معالم الطريق الذى ساروا فيه فى البر والبحر حتى وسط أوربا

لقد كان السلاجقة من أهم قبائل الأتراك التي تحركت غربا إلى الأراضي الخاضعة لنفوذ دولة الخلافة العباسية السنية في أواخر القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) .

وقد استغلوا أحوال البلاد التي نزلوها ، واصطنعوا أساليب الملك ، فبنوا دولة قوية في خراسان وأعلنوا قيامها في عام ٤٢٩ ه ، واتخذ قائدهم طغرل لقب السلطان طغرل الأول منذ هذا العام ثم اعترف الخليفة العباسي القائم بأمر الله بقيام هذه الدولة في عام ٤٣٢ ه ، وجعلوا لهم هدفا بعيدا هو توحيد الرقعة الكبيرة من بلاد الإسلام التي سيطروا عليها تحت لواء السنة والجماعة بزعامة الخليفة العباسي الروحية سيطروا عليها تحت لواء السنة والجماعة بزعامة الخليفة العباسي الروحية

باعتباره خليفة رسول الله ـــ عليسلمين .

وجعل السلاجقة مثلهم الأعلى الجهاد المقدس لنشر راية الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، فساروا في هذا الطريق ، وكللت جهودهم بالنجاح ، فتمكن طغرل الأول ــ الذي امتد عهده من عام 279 ه إلى عام 200 ه ــ من بسط سيطرتهم على إيران والعراق ، والهيمنة على دار الخلافة العباسية ، وإسقاط الدولة البويهية ثم واصل السلاجقة مسيرتهم المظفرة في عهد السلطان ألب أرسلان خليفة طغرل واجتازوا الثغور والعواصم وانتصروا على الروم في موقعة ملازكرد ــ في عام 27٣ ه ــ وانتزعوا بهذا النصر المين ــ أرض الأناضول من الروم ، وحولوها إلى أرض تركية إسلامية سنية فمهدوا ــ بذلك ــ السبيل أمام الترك العثمانيين من بعدهم ، فتمكنوا من إسقاط دولة الروم والاندفاع في البحار والأراضي الأوربية حتى بلغوا فينا عاصمة النمسا في وسط أوربا .

لقد كانت موقعة ملازكرد من المواقع الحاسمة في التاريخ الإسلامي بعامة ، وفي تاريخ غربي آسيا بخاصة ، لأنها زعزعت أركان دولة الروم وقضت على نفوذهم في أكثر أجزاء آسيا الصغرى بعد ذلك فكانت للهذا للهذا للهذا في مختلف نواحي الحضارة في هذه المنطقة ، فقد أدى أفول نجم الروم من أفق منطقة آسيا الصغرى إلى انكماش نفوذهم حين أخذت أجزاء من بلاد الروم تُفلِتُ من أيديهم وتنضم إلى العالم الإسلامي ، مما أدى إلى حلول الحضارة الإسلامية محل المحضارة اليونانية النصرانية التي كانت صبغتها واضحة في تلك البلاد وما

جاورها إلى حدود أذربيجان فلما فتح السلاجقة المسلمون هذه البلاد ، أشرقت شمس الإسلام عليها ، ودخل أهلها في الإسلام أفواجا ، فدخلت الحضارة الإسلامية بعقائدها وبظمها وآدابها وجميع مظاهرها في منطقة آسيا الصغرى ، وصارت هذه المسطقة من بلاد المسلمين ، وصار أهلها يتبعون مذهب أهل السنة الذي كان متبعا في إيران حيث كان المسلمون يدينون بالطاعة والولاء للخليفة العباسي الذي كان مقره بغداد عاصمة دولة الخلافة .

كا أخذت اللغة الفارسية تنتشر في منطقة آسيا الصغرى لأنها كانت لغة الجنود الذين فتحوا هذه البلاد ، وهي اللغة الإسلامية التي تلى العربية في أهميتها ، ولقد مهد انتشارها في تلك المنطقة لظهور اللغة التركية الحديثة بعد ذلك ، وأدى هذا كله إلى ظهور مرحلة جديدة من مراحل تطور الحضارة الإسلامية على أيدى الأتراك العثانيين :

وهكذا يسر انتصار السلاجقة في موقعة ملازكرد ــ في عام ٤٦٣ هـ إحداث هذا التحول الكبير في منطقة آسيا الصغرى ، ومازالت آثاره ملموسة إلى يومنا هذا ، مما جعل هذه الموقعة إحدى المواقع الحاسمة الموجهة في التاريخ الإسلامي بعامة وفي تاريخ السلاجقة وغربي آسيا بخاصة .

وقد قامت الحروب الصليبية في عام ٤٨٧ ه بعد موقعة ملازكرد بربع قرن من الزمان \_ تقريبا \_ فكانت نوعا من الأخذ بالثأر من السلاجقة المسلمين المتمسكين بالمذهب السنى ، فقد تمكن الصليبيون

من الاستيلاء على بيت المقدس \_ في عام ٤٩٢ ه \_ بعد أقل من ثلاثين عاما من هزيمة الروم في تلك الموقعة . واستطاع السلاجقة وأحفادهم في بلاد الشام وقوادهم من الأكراد أن يساهموا في قتال الصليبيين ، وتمكنوا \_ في النهاية \_ من القضاء عليهم ، وطردهم من بلاد المسلمين ، وتقوية المعسكر السنى الذي يدين بالطاعة والولاء للخليفة العباسي في بغداد مما كان له أثر بعيد في حضارة كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية مازال ملموسا إلى الوقت الحاضر .

وقد استطاع السلاجقة في عهد ملكشاه بن ألب أرسلان \_ من عام ٤٦٥ هـ أن يبسطوا نفوذه معلى أكثر أجزاء آسيا الصغرى وبلاد الشام ، فأصبحت دولتهم تمتد من الهند شرقا إلى البحر الأبيض المتوسط غربا ومن البحر الأسود شمالا إلى الخليج جنوبا .

ولكن هذه الرقعة الواسعة من الأراضي الخاضعة لنفوذ السلاجقة تأبّت على الوحدة بعد مصرع نظام الملك وزير ملكشاه المشهور بكفاءته وسياسته الحكيمة ، ووفاة السلطان ملكشاه نفسه في عام ٤٨٥ ه(١) لأن عوامل التشتت صارت أقوى من عوامل الوحدة فتفشى النزاع حول العرش وحول الوزارة ، وانعدم الاستقرار في تلك المنطقة الكبيرة من آسيا ، لأن تحرك القبائل والجماعات التركية كان مستمرا فيها ، مما ساعد على الانقسام والتشتت والضعف ، فعجز خلفاء

<sup>(</sup>١) قتل الوزير نظام الملك في العاشر من رمضان من عام ٤٨٥ه وتوفى السلطان ملكشاه في الحامس عشر من شوال في نفس العام فانهار ركنا دولة السلاجقة في مدة وجيزة .

ملكشاه عن الاحتفاظ بتاسك الدولة ، وأخذت دولة السلاجقة تنقسم إلى دوبلات شبه مستقلة .

وفى أواخر عصر سنجر ( ٥١١ سـ ٥٥٢ هـ) بدأت علامات الانهيار تظهر على دولة السلاجقة فقد منى سنجر بهزيمة ساحقة على يد قبيلة تركية مغولية تدعى الغز فى عام ٥٤٨ هـ ( ١١٥٣ م ) ووقع أسيرا ، وظل فى الأسر ثلاث سنوات ثم توفى فى عام ٥٥٢ هـ ( ١١٥٧ م ) فانتهز سلاطين الدولة الخوارزمية (١) فرصة ماأصاب دولة السلاجقة من ضعف وتفكك ، وأخذوا يستولون على ممتلكات السلاجقة فى إيران ، وكانوا على وشك الوصول إلى بغداد فى أواخر القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) فى الوقت الذى ظهر فيه عطر المغول .

وقد تمكنت الدولة الخوارزمية من إسقاط دولة السلاجقة في إيران والعراق في عام ٥٩٠ هـ (١١٩٤ م) بينا ظل حكم السلاجقة في بلاد الشام وفي آسيا الصغرى بعد ذلك.

ويمتاز العصر السلجوق في إيران بأنه عصر ظهرت فيه الصبغة السنية في جميع مظاهر الحضارة الإيرانية بحيث عُد الشيعة الإسماعيلية من أتباع حسن الصباح من خارجين عن الإسلام ووصفوا بأبشع الصفات.

<sup>(</sup>١) الدولة الخوارزمية دُولة تركية قامت في منطقة خوارزم وكان حكامها يدينون بالطاعة والولاء للسلطان سنجر السلجوق ، ولكنهم تمردوا عليه بعد ضعفه وهزيمته من الغز ، ثم استولوا على ممتلكاته في إيران وماوراء النهر بعد موته في عام ٥٥٢ه.

ولقد كان العصر السلجوق \_ إلى جانب أهميته من الناحية المذهبية \_ مهما من الناحية الحضارية بعامة ، فقد تمكن السلاجقة من الانتصار على الروم ونشر الإسلام في منطقة آسيا الصغرى فغلبت الصبغة الإسلامية السنية على ألوان النشاط البشرى في هذه المنطقة منذ عصر السلاجقة إلى يومنا هذا .

كا كان السلاجقة يعشقون الفنون الجميلة ، فازدهرت الفنون في عصرهم ، وارتقت فنون النقش والتصوير والصنعة المعمارية ، لأن السلاجقة شجعوا المشتغلين بها ، فبقيت روائع الفن الإيراني منذ عصر السلاجقة ، وأصبحت الآثار الباقية . منذ هذا العصر قليلة النظير في تاريخ الفن الإيراني .

وقد نقلت فتوحات السلاجقة خصائص الفن الإيراني إلى سواحل البحر الأبيض وشمالي إفريقية فشوهدت آثار هذا الفن في الفنون المصرية والسورية، وهكذا بقى الفن الإيراني حيا مقرونا بالعشق والابتكار في داخل إيران وخارجها.

كا ارتقى فن الأدب في عصر السلاجقة ، ونشرت فتوحاتهم اللغة الفارسية في آسيا الصغرى فظهرت آثارها في اللغة التركية بعد ذلك .

ويتضح مما ذكرنا عن السلاجقة أن عصرهم كان ذا أثر واضح في تاريخ إيران وحضارتها بخاصة ، وفي تاريخ المسلمين وحضارتهم بعامة ، وأن الصبغة السنية كانت زاهية غالبة في هذا العصر ، وأن غير أهل السنة كانت زاهية خارجين عن نهج الإسلام الصحيح .

وقد ظلت الصبغة السنية غالبة على المسلمين في إيران بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد في عام ٢٥٦ هـ ( ١٢٥٨ م ) كا سيتضح في الفصل التالي .. وبالله التوفيق .



## الفصل الخامس بقاء الصبغة السنية في إيران بعد سقوط الخلافة العباسية

كان سقوط دولة السلاجقة في إيران والعراق في عام ٥٩٠ هـ ( ١٩٩٤ م ) بداية النهاية بالنسبة للخلافة العباسية السنية في بغداد ، فقد صادف سقوط السلاجقة ظهور المغول وبروز خطرهم على العالم الإسلامي السنى .

وكان المغول من القبائل التركية البدوية الوثنية المقيمة في وسط آسيا فلما تولى « تموجين » ـ الذي اتخذ لقب جنكيز خان ـ قيادتهم في أواخر القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) استطاع أن يوحد صفوفهم ، وأن يتحرك على رأس جيش كبير منهم ، وأن يتقلم ويكتسح البلاد جنوبا وشرقا ويستولى على الصين ثم يتجه شرقا إلى حلود الدولة الخوارزمية التي أسقطت دولة السلاجقة .

وكان وصول المغول إلى حدود الدولة الخوارزمية في عام ٥٩٦ هـ ( ١١٩٩ م ) نذير شر ، وبداية خطر داهم على إيران والعراق ، فقد تمكن جيش المغول ـ بقيادة جنكيز خان ـ من اجتياح الدولة الخوارزمية والاستيلاء على بخارى وسمرقند وبلخ ومرو ونيسابور ونهب هذه

المدن وإحراقها.

وقد رجع « جنكيز خان » إلى الشرق بعد أن تم للمغول الا ستيلاء على أغلب أجزاء إيران ، وواصل المغول هجومهم على بلاد المسلمين بعد وفاة جنكيز خان فى عام ٦٢٥ ه ( ١٢٢٨ م ) فقد قادهم خليفته جرماغون ، فتقدم المغول فى الأراضى الإيرانية ، وأتموا السيطرة على سائر ممتلكات الدولة الخوارزمية واستطاعوا الوصول إلى شمال غربى إيران والعراق ، فزاد خطرهم على الخلافة العباسية السية التى كان مقرها بغداد .

وفى عام ٢٥٤ ه ( ١٢٥٦ م ) تمكن هولاكو \_ الذى قاد المغول بعد جرماغون \_ من تحطيم قلاع الإسماعيلية ، ودحر قواتهم فى إيران ، ثم تقدم نحو بغداد فى عام ٢٥٦ ه ( ١٢٥٨ م ) وحاصرها شهرا إلى أن تمكن من اكتساحها وتخريبها وقتل الخليفة \_ المعتصم بالله \_ آخر الخلفاء العباسيين السنيين ، وقضى على أفراد أسرته ، فأصبح المغول يسيطرون على إيران والعراق سيطرة تامة .

وحاول ( هولاكو ) أن يبسط سيطرة المغول على بلاد الشام ومصر ولكنه هزم هزيمة نكراء على أيدى المصريين عند عين جالوت \_ ف فلسطين \_ في عام ١٥٦٠ ه ( ١٢٦٠ م ) ، وكانت هذه الهزيمة أول كبح لجماح القوات المغولية ، فارتدت إلى الشمال الغربي من إيران وعسكرت عند مراغه .

واستقر المغول . بعد ذلك ــ في إيران ، واتخذوا مدينة السلطانية

عاصمة لدولتهم فى إيران . كا اتخذ هولاكو لقب ايلخان ، وتلقب خلفاؤه بهذا اللقب ، فأصبحت دولة المغول تسمى دولة الايلخانيين فى إيران .

وبرغم وثنية المغول فإن الصبغة الإسلامية السنية ظلت سائدة واضحة في إيران بعد سقوط دولة الخلافة العباسية السنية ، بل إن قوة الحضارة الإسلامية المستقرة في إيران لم تلبث أن أثرت فيهم فبدأوا يغيرون من عاداتهم وأخلاقهم ، ويلبسون أنماطا جديدة من الملابس ويؤمنون بمعتقدات دينية تخالف ما اعتادوا عليه في حياتهم القبلية الوثنية .

ووجد المغول \_ بعد استقرارهم فى إيران \_ أنهم محتاجون إلى موظفين من الإيرانيين فى المناصب الإدارية المختلفة عما يسر للإيرانيين الوصول إلى المناصب الإدارية الرفيعة فى الدولة المغولية ، فظلت الصبغة الإسلامية السنية واضحة فى مظاهر النشاط البشرى فى إيران فى العصر المغولى ، فى عصر هولاكو وابنه وخليفته آباقا خان الذى فشلت محاولاته لمعاودة غزو بلاد الشام أو تضييق الخناق على المماليك فى مصر .

وخلف تكودار أخاه آباقاخان فى قيادة المغول فى إيران فاعتنق الإسلام وسمى نفسه أحمد وكان ذلك فى عام ١٨٠ ه (١١٨١م) أى بعد مرور أقل من ربع قرن على سقوط دولة الخلافة العباسية السنية ، وصار حكام المغول مسلمين \_ منذ ذلك الوقت \_ + فأصبحوا رعاة للحضارة الإسلامية السنية ، وأخذ صرح هذه الحضارة يواصل ارتفاعه فى العصر المغولى ، فنشطت العلوم والفنون وكثر الإنتاج الأدبى وألفت

الموسوعات التاريخية كما ألفت كتب قيمة في الطب وعلم النبات وعلم الفلك والعلوم الطبيعية .

وهكذا ظلت الصبغة السنية غالبة واضحة فى إيران بعد سقوط دولة الخلافة العباسية السنية على أيدى المغول الذين غَلَبوا عسكريا ولكنهم غُلبوا حضاريا، وتركوا وثنيتهم، ودخلوا فى الإسلام دين الله الحق، وصاروا من جنوده المدافعين عنه والحامين لحضارة المسلمين.

وخلف التيموريون المغول في السيطرة على إيران ، وكانوا من الأتراك المسلمين الذين ظهروا في النصف الثاني من الة ن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) بقيادة تيمور وتمكنوا من الاستيلاء على أقاليم خراسان ومازندران وسجستان ، ثم لم يلبثوا أن بسطوا سيطرتهم على جميع أجزاء إيران ، وهاجموا العراق والشام وتمكنوا من الاستيلاء على حلب .

وقد اتخذ تيمور مدينة سمرقند عاصمة لدولته الفتية وتمكن من السيطرة على جزء من التركستان وجزء من الهند .

وبقيت الصبغة السنية ظاهرة غالبة فى إيران فى ظل الدولة التيمورية التى شجعت العلوم والفنون وزادت صرح الحضارة الإسلامية الراقية ارتفاعا وشهرة.

غير أن الدولة التيمورية أخذت تفقد تماسكها بعد وفاة مؤسسها تيمور ـ في عام ٨٠٧ هـ ـ فقد كثرت المنازعات والحروب بين أبنائه

وأحفاده ، فاستفادت القبائل التركية المقيمة في القسم الشمالي الغربي من إيران من هذا التفكك في البيت التيموري ، وأخذت تقتطع أجزاء من ممتلكات الدولة التيمورية ، فتمكنت قبائل « القره قيونلو  $^{(1)}$  من الاستيلاء على إقليم أذربيجان في عام ٨١١ ه ( ١٤٠٨ م ) واتسع نفوذ هذه القبائل حتى بلغ بغداد .

كا تمكنت قبائل « آلاق قيونلو » (٢) من هزيمة « القره قيونلو » والاستيلاء على الإقليم الغربي من إيران ، بينها كان أبناء تيمور يحكمون الإقليم الشرق من إيران ، وظلوا يحكمون هذا الإقليم حتى عام ٩١١ ه ( ١٥٠٥ م ) .

وكانت الصبغة السنية هي الغالبة الواضحة في إيران \_ برغم سقوط الخلافة العباسية \_ فظلت ظاهرة في أثناء غلبة المغول والتيموريين والقره قيونلو وآلاق قيونلو أي طوال قرنين ونصف قرن من الزمان بعد سقوط دولة الخلافة .

وواصلت مظاهر الحضارة الإسلامية السنية ازدهارها مصطبغة بهذه الصبغة ، فلم تتغير صبغتها إلا بعد قيام الدوبة الصفوية الشيعية في عام ٢٠٩ ه ( ١٥٠٠ م ) ، وإعلانها المذهب الشيعى الإمامي مذهبا رسميا في إيران في عام ٩٠٧ ه ( ١٥٠١ م ) ، فاتخذ تاريخ إيران وتحضارتها

<sup>(</sup>۱) « القره ميونلو ، معناها ، أصحاب الخراف السوداء ، أى القبائل التي ترعى خرافا لونها أسود . .

<sup>(</sup>٢) ١ الاق قيونلو ١ معناها ١ أصحاب الخراف البيضاء ١ أي الذين يرعون خرافا لونها أبيض .

الإسلامية اتجاها جديدا واصطبغ بصبغة جديدة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا مما سنتبينه في الباب الثاني من هذا الكتاب . والله الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد .





## الباب الثانى إيران ذات الصبغة الشيعية

#### عهيد:

كان أكثر الطوائف التركية التي ظهرت في إيران منذ القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) من أهل السنة الذين يدينون بالطاعة والولاء للخليفة العباسي في بغداد مادام في العالم الإسلامي خلافة سنية .

وقد استطاعت الطوائف التركية المختلفة أن تقيم دولا كالخاثيين والغزنويين والسلاجقة والخوارزميين وكان حكام هذه الدول يحرصون على الحصول على منشور التولية من الخليفة العباسي إمام أهل السنة والجماعة وخليفة رسول الله عربيلية.

فلما دالت دولة الخلافة العباسية ، ظلت الصبغة السنية غالبة على مظاهر النشاط البشرى في إيران الإسلامية قرنين ونصف قرن من الزمان بعد سقوط الدولة العباسية ، راعية المذهب السنى .

وهكذا يستطيع الدارس لحضارة إيران في ظل الإسلام أن يتبين غلبة الصبغة السنية عليها منذ الفتح الإسلامي لإيران إلى أوائل القرن العاشر الهجرى ، سواء قبل غلبة الطوائف التركية عليها أو بعد غلبة هذه الطوائف حتى في عصر المغول الذين أسقطوا الخلافة العباسية السنية .

غير أن بعض القبائل التركية الساكنة في منطقة أذربيجان بعد سقوط الخلافة العباسية اعتنقت المذهب الشيعى الإمامي (١) مثل قبائل القزلباشية ، (٢) وجنحت إلى التصوف وكانت تتبع فرقة صوفية تسمى الفرقة الصفوية نسبة إلى مؤسسها صفى الدين الأردبيلى ، (٣) وكان إسماعيل الصفوى (٤) أحد أحفاد صفى الدين يرأس هذه الفرقة ، فكانت قبائل القزلباشية تابعة له ، وتحت إمرته . وقد استطاع إسماعيل الصفوى أن ينتصر على آلاق قيونلو ويدخل مدينة تبريز (٥) \_ في عام الصفوى أن ينتصر على آلاق قيونلو ويدخل مدينة تبريز (١٥٠٠ \_ في عام المولة المولة جديدة سميت الدولة الصفوية \_ نسبة إلى حده الأكبر صفى الدين ، فكانت هذه الدولة الصفوية \_ نسبة إلى حده الأكبر صفى الدين ، فكانت هذه الدولة

<sup>(</sup>۱) المذهب الشيعى الإمامى أو الإثنا عشرى أو الجعفرى هو المذهب القائل بعصمة الإمام الشيعى وبأن الأثمة اثنا عشر إماما أولهم على بن أبى طالب وآخرهم محمد بن الحسن العسكرى وهو الإمام الغائب أو المهدى المنتظر عند الشيعة الإمامية ، ويسمى هذا المذهب الجعفرى \_ كذلك \_ نسبة إلى جعفر الصادق الإمام السادس عندهم ، وكان معاصراً لأبى حنيفة فكتب الفقه الإسلامى من وجهة نظر الشيعة ، وسمى مذهبه و المذهب الجعفرى و وهو المذهب الرسمى في إيران منذ قيام الدولة الصفوية إلى يومنا هذا أى طوال خمسة قرون حتى الآن .

<sup>(</sup>٢) القزلباشية أى الذين يلبسون قلنسوات لونها أحمر.

<sup>(</sup>٣) عاش صفى الدين الأردبيلي في المدة ما بين ٢٥٠ هـ و ٧٣٥ هـ .

<sup>(</sup>٤) عاش إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوية في المدة ما بين ٨٩٢ ه و ٩٣٠ ه واتخذ لقب ١ الشاه ٤ أي ١ الملك ٤ وقد أصبح هذا اللقب يطلق على حكام إيران منذ ذلك الوقت إلى قيام الثورة الإسلامية بزعامة آية الله الخميني في عام ١٩٧٩ م .

<sup>(</sup>٥) مدينة تبريز هي عاصمة إقليم آذربيجان قديما وحديثا .

أول دولة شيعية إمامية تقوم بصفة رسمية ، وتبسط نفوذها على سائر الأراضي الإيرانية .

ويعد عام ٩٠٦ ه ( ١٥٠٠ م ) بداية حقيقية لقيام دولة الصفويين الشيعية ، فقد جلس إسماعيل الصفوى على العرش فى مدينة تبريز واتخذ لقب الشاه أى الملك ، كما اتخذ هذه المدبنة عاصمة لدولة الصفويين الفتية .

ولم يلبث الشاه إسماعيل الصفوى أن أعلن المذهب الشيعى الإمامى مذهبا رسميا للدولة الصفوية في عام ٩٠٧ ه ( ١٥٠١ م ) ، فأخذت إيران منذ هذا العام تصطبغ بالصبغة الشيعية ، وأخذت هذه الصبغة تنتشر في سائر الأقاليم الإيرانية حتى صارت ظاهرة غالبة طاغية واضحة في جميع مظاهر النشاط البشرى في إيران طوال العصر الصفوى والعصور التالية له إلى يومنا هذا ، مما ترتب عليه تحول جذرى في النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأدبية سنتبينه في الفصول التالية بعون الله تعالى .



# الفصل الأول تحول إيران من التسنن إلى التشيع

كان قيام الدولة الصفوية الشيعية في إيران في عام ٩٠٦ هـ ( ١٥٠٠ م ) وإعلانها المذهب الشيعي الإمامي مذهبا رسميا لإيزان في عام ١٥٠٠ م ) بداية تحول شامل في تأريخ إيران ومظاهر حضارتها المختلفة ، إذ تحولت إيران من التسنن إلى التشيع ، وهي تستظل بظل الإسلام .

لقد ظلت إيران مايقرب من تسعة قرون من الزمان تتبع مذهب أهل السنة والجماعة حتى بعد مقوط الدولة العباسية آخر دول الخلافة السنية ، فكانت الصبغة السنية ظاهرة فيها ، واضحة في جميع ألوان النشاط البشرى لأهلها ، بحيث يستطيع الدارس لتراث إيران المسلمة في خلال القرون الهجرية التسعة الأولى \_ أن يرى الصبغة السنية واضحة في ألوان هذا التراث المختلفة ، مما مكن إيران من المساهمة في بناء صرح الحضارة الإسلامية الراقية بواسطة علمائها في مختلف العلوم والفنون ، من أمثال البخارى ومسلم وسيبويه والخليل بن أحمد والطبرى والبيروني وابن سينا والغزالي والفارابي والفخر الرازى وغيرهم يعدون من مفاخر

المسلمين جميعاً ، لأن الإسلام كان هو الشعار والدثار في سائر الأمصار الإسلامية المصطبغة بالصبغة السنية .

غير أن مسار النشاط البشرى في إيران تغير تغيرا جذريا شاملا في النواحي السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والعلمية والفنية بعد قيام الدولة الصفوية ، لأن إعلان الصفويين للمذهب الشيعي الإمامي مذهبا رسميا لإيران جعل النشاط البشرى فيها يصطبغ بالصبغة الشيعية ويوجه الإيرانيين المسلمين إلى وجهة مغايرة لوجهة إخوانهم المسلمين في الأقطار الإسلامية الأخرى التي كان أهلها يتبعون المذهب السنى ويصطبغ نشاطهم البشرى بالصبغة السنية .

وهكذا أدى قيام الدولة الصفوية إلى انقسام العالم الإسلامي إلى معسكرين ، معسكر سنى يتزعمه العثانيون الذين كانوا في أوج قوتهم في ذلك الوقت . بقيادة السلطان سليم الأول \_ بكا كانوا من القوى العظمى في العالم كله ، ومعسكر شيعى يتزعمه الصفويون بقيادة الشاه المعاعيل الأول مؤسس الدولة الصفوية ، ورافع لواء المذهب الشيعى الإمامى في إيران لأول مرة في تاريخها منذ دخولها تحت راية الإسلام .

وأخذت حدة الخلافات المذهبية تتزايد بين المعسكرين السنى والشيعى ـ منذ ذلك الوقت \_ مما أثر فى تماسك العالم الإسلامى ، ومزق شمله ، وأضعف قوته فى النهاية ، ويسر للاستعمار الغربى سبيل السيطرة على كثير من الدول الإسلامية والتدخل فى شئونها ، وساهم فى إيجاد كثير من المشاكل التى مازال بعضها قائما حتى يومنا هذا ،

ويعرف بمشاكل ألشرق الأوسط.

لقد كان اصطباغ إيران بالصبغة الشيعية ـ بعد قيام الدولة الصفوية ـ سببا في معاداة المعسكر الشيعي للمعسكر السني ، فقد عادى الصفويون العثمانيين ، وبادل العثمانيون الصفويين عداء بعداء وتعصبا بتعصب فاشتعلت نيران الحروب بين الطرفين ، وظلت هذه النيران مشتعلة أكثر من قرنين من الزمان مما أضعف المعسكرين معا ومكن الدول الغربية المستعمرة من السيطرة على كثير من بلاد المسلمين ، والتأثير على سير الحياة فيها .

ولهذا كان اصطباغ إيران بالصبغة الشيعية منذ قيام الدولة الصفوية نقطة تحول في تاريخ إيران وحضارتها بخاصة وفي تاريخ العالم الإسلامي وحضارته بعامة ، ومازال أثر هذا التحول ظاهرا ملموسا في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا .

إن القرن العاشر الهجرى والسادس عشر الميلادى هو القرن الذى اصطبغت فيه إيران بالصبغة الشيعية ، وتحولت من التسنن إلى التشيع ، فكان تشيعها عاملا موجها في سياسة المعسكرين الشيعى والسنى على السواء .

وكانب الدولة العثانية ب حينذاك ب في أوج قوتها فتمكنت من بسط نفوذها على بلاد البلقان ، فخضع لها اليونانيون والرومانيون والبلغار والصقالبة والألبانيون وتوغلت جيوشها بقيادة السلطان سليم الأول في

وسط أوروبا ، فسيطرت على المجر ودخلت أراضى النمسا ، وطرقت أبواب عاصمتها فينا ، ولكنها توقفت عندها ولم تستطع الاستيلاء عليها .

فلما قامت الدولة الصفوية الشيعية في إيران رأى العثمانيون في قيامها خطرا يهدد دولتهم من الشرق ، ونظروا إلى هذا الخطر نظرة جدية فصمموا على القضاء عليه قبل القيام بأى عمل آخر ، وهكذا تحولت، وجهة العثمانيين من الغرب إلى الشرق ، وارتدوا بأبصارهم إلى آسيا بعد أن كانوا يتطلعون بها إلى أوروبا الوسطى .

وكان إسماعيل الصفوى \_ بعد قيام الدولة الصفوية في الدريجان \_ قد واصل الزحف على أقاليم إيران المختلفة في الوسط والجنوب والشرق وتمكن في خلال إثنى عشر عاما من السيطرة على سائر أنحاء إيران ، وغير مذهب الإيرانيين المسلمين من المذهب السنى إلى المذهب الشيعى بالإقناع تارة ، وبالضغط والإكراه تارة أخرى ، وبعد أن استب للشيعة الأمر في إيران ، بدأوا يفكرون في غزو العراق للسيطرة على الأماكن الشيعية المقدسة في هذه البلاد حيث توجد قبور عدد من أئمة الشيعة مثل على بن أبى طالب وابنه الحسين وموسى الكاظم \_ رضى الله عنهم \_ مما زاد من خشية العثمانين منهم ، لأن استيلاءهم على العراق يهدد الدولة العثمانية السنية من الشرق ومن الجنوب .

وهكذا نظر العثمانيون إلى الصفويين نظرة عدائية ، وبادل الصفويون العثمانيين نفس النظرة فعدوهم خطرا جسيما يهدد الشيعة ودولتهم

الفتية ، كما عدوا قتالهم جهادا في سبيل الله ، وطريقا إلى الجنة ، وعدوا سفك دمائهم من الأعمال التي يثابون عليها ، ويتقربون بها إلى الله ، فأصبح اشتعال نيران الحرب بين المعسكر الشيعي بقيادة الصفويين والمعسكر السني بقيادة العثمانيين أمر لا مفر منه .

وبدأت الحروب بين الشيعة والسنة في عام ٩٢٠ هـ ( ١٥١٤ م ) حين اشتبك الطرفان في معركة عنيفة بالقرب من « جالداران » في ديار بكر ، ومكان المعركة يدل على أن كلا من الطرفين قد تحرك من بلاده لغزو 'بلاد الطرف الآخر ، ولهذا تقابلا في منطقة وسط بين إيران وتركيا ، مما يؤكد عزم كل منهما على قتال الآخر .

وقد انتهت معركة « جالداران » بانتصار السلطان سليم الأول على الشاه إسماعيل الأول انتصارا ساحقا أدى إلى تمزيق جيشه وتفريق جنده وهربه إلى تبريز عاصمة ملكه ، فغنم سليم الأول مغانم كثيرة ، وواصل الزحف حتى دخل تبريز عاصمة الصفويين بينا هرب إسماعيل الأول إلى وسط إيران .

وكان من المتوقع أن تؤدى هزيمة الصفويين النكراء في موقعة « جالداران » إلى سقوط دولتهم وزوال الصبغة الشيعية من إيران وعودتها إلى العالم السنى ، ولتكن هذا الأمل لم يتحقق للعثانيين لأنهم دخلوا عاصمة الصفويين في فصل الخريف ، وهو فصل انتشار مرض الملاريا في منطقة أذربيجان ، وهو من الأمراض الخطيرة في هذه البلاد ، وقد أصيب عدد كبير من جنود العثانيين بهذا المرض ، ثم حل فصل أصيب عدد كبير من جنود العثانيين بهذا المرض ، ثم حل فصل

الشتاء \_\_ بعد ذلك \_ على سلم الأول وجنوده ، وهو شديد البرودة فى هذه المنطقة \_ كذلك \_ فلم يطق العثانيون الإقامة ، وآثروا الانسحاب من الأراضى الإيرانية ، فنجت الدولة الصفوية من السقوط وبقيت الصبغة الشيعية غالبة على الإيرانيين توجه نشاطهم البشرى ، كا بقيت العداوة بين المعسكرين السنى والشيعى ، وأخذت تزداد حدة بعد فلك ، وظهرت آثارها فى العالم الإسلامى مما سنوضحه فى الفصول ذلك ، وظهرت آثارها فى العالم الإسلامى مما سنوضحه فى الفصول التالية بعون الله وتوفيقه .



## الفصل الثاني الصيغة الشيعية في الناحية السياسية

كان لغلبة الصبغة الشيعية على إيران ــ منذ العصر الصفوى ــ أثر واضح في سياسة إيران تجاه العالم الإسلامي السنى من ناحية والعالم الغربي النصراني من ناحية أخرى ، فقد نظر الشيعة في إيران إلى أهل السنة ــ بزعامة العثمانيين ـ على أنهم أشد خطرا عليهم من الدول الغربية النصرانية ، فجاهروا العثمانيين السنيين بالعداء ، بينما أظهروا الود للدول الأوروبية النصرائية ، وللنصارى من الإيرانيين ، وقامت سياسة الدولة الصفوية على هذا الأساس طوال مدة حكمهم التي استمرت أكثر من قرنين من الزمان من عام ٩٩ هــ إلى عام ١١٤٨ ه.

وقد استطاع الشاه إسماعيل الأولى المؤلف مؤسس الدولة الصفوية ، وكان وأول ملوكها \_ أن يقيم دولة في إيران على أنشاس قومي مذهبي ، وكان جده الأكبر الشيخ صفى الدين الأردبيلي من شيوخ الصوفية ، فكان شيخا لجماعة من الدراويش أيشكلون أفرقة شيونية ، سميت بالفرقة الصفوية ، فاكتسب إسماعيل من بيئته الدينية احتراما بين القبائل التركية الساكنة في إقليم أذربيجان ، وتمكن بمساعدتهم من دخول تبريز \_ في

عام ٩٠٦ ه كر ١٥٠٠ م) \_ وإقامة دولة للشيعة في إيران وإعلان مذهب الشيعة الإمامية مذهبا رسميا في هذه البلاد لأول مرة في تاريخها الإسلامي ، فاستطاع بذلك فرض التشيع على المسلمين في إيران ونشره في سائر أرجائها ، وصبغ النشاط البشرى فيها بالصبغة الشيعية .

وأدى قيام الدولة الصفوية الشيعية في إيران إلى فصل أهل السنة في وركب والمعراق ومصر في وسط آسيا وأفغانستان والهند عن أهل السنة في تركبا والعراق ومصر والدول الإسلامية الأخرى الواقعة إلى الغرب من إيران ، مما زاد العداوة بين المعسكرين السنى والشيعى .

وأخذت الخلافات المذهبية منذ أوائل القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) توجه سياسة كل من الصفويين الشيعة والعثانين السنيين وتشعل الحروب بين الطرفين، ولم يكن انتصار العثانيين في موقعة « جالداران » في عام ١٩٢٠ ه (١٥١٤ م) حاسما، فظلت العداوة مشتعلة ، فتوالت الحروب بغد ذلك ، وتمكن السلطان سليم الأول العثاني من محاصرة الدولة الصفوية الشيعية بعد أن استولى على العراق ثم سيطر على الشام ومصر في عام ٩٢٣ ه (١٥١٧ م) ثم غزا شمال إفريقية ، وأعاد الخلافة السنية فصار خليفة على المسلمين وأميرا للمؤمنين ، وأصبح سلاطين العثانيين منذ عصره هم ممثلو الخلافة الإسلامية السنية الذين يدين أهل السنة لهم بالولاء إلى أن أسقط كال أتاتورك هذه الخلافة منذ أكثر من ستين عاما .

وأدت إعادة الخلافة الإسلامية السنية وإسنادها إلى السلطان

العنمانى فى تركيا إلى زيادة اشتعال نار العداوة بين الشيعة والسنة خاصة بعد أن نظر الخليفة العنمانى ـ خليفة المسلمين ـ إلى الصفويين الشيعة على أنهم خارجون على إجماع المسلمين ، ومنحرفون عن طريق الإسلام القويم ، فأصبح لزاما على كل سلطان عنمانى أن يحارب الصفويين الشيعة وأن يحاول إسقاط دولتهم مما جعل الحروب متلاحقة بين الطرفين وظلت كفة العنمانيين راجحة طوال القرن العاشر الهجرى بين الطرفين وظلت كفة العنمانيين راجحة طوال القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) إلى أن تولى الشاه عباس الأول الصفوى عرش الصفويين فى عام ٩٩٦ ه ( ١٥٨٧ م ) ، فانتهج سياسة محالفة الشيطان ضد العنمانيين السنيين .

وقد ظل الشاه عباس الأول ملكا على إيران إلى عام ١٠٣٨ هـ ( ١٦٢٩ م ) ، فبلغت العداوة بين المعسكرين الشيعى والسنى أقصى حدة لها في عصره ، مما أدى بعباس الصفوى إلى الاستعانة بالأجانب والتحالف معهم ضد العثمانين ، فاستعان بأخوين إنجليزيين – هما روبرت وأنتوني شيرلي – في تدريب الجيش الإيراني وتسليحه بإنشاء مصنع لإنتاج المدافع ، فتمكن بذلك من الصمود في وجه العثمانين والانتقال بالشيعة في إيران من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم على العثمانين وسائر أعدائه من أهل السنة .

وقد هاجم أهل السنة \_ في عصر عباس الصفوى \_ إيران من الشرق والغرب ، فغزا الأتراك الأوزبكيون السنيون إيران من الشرق ومكنوا من بسط سيطرتهم على إقليم خراسان والاستيلاء على هراة ومشهد ، بينا

غزا العنانيون السنيون \_ في الوقت نفسه \_ إقليم أذربيجان وسيطروا عليه ، بعد أن اتخذ عباس الصفوى مدينة أصفهان \_ في وسط إيران \_ عاصمة للدولة الصفوية حتى تكون بعيدة عن متناول العنانيين ، واضطر عباس الصفوى إلى مهادنة العنانيين وعقد معاهدة صلح معهم اعترف فيها بسيطرة العنانيين على الأراضي التي سيطروا عليها ، ثم استدار لقتال الأوزبكيين وتمكن من إجلائهم عن إقليم خراسان ، واسترداد الأراضي التي كانوا قد سيطروا عليها ، وتفرغ بعد ذلك لقتال العنانيين \_ بعد نقض معاهدة الصلح المرمة بين الطرفين \_ فتمكن من استرداد إقليم أذربيجان ثم تقدم صوب الأراضي التركية ، واستطاع السيطرة على إقليمي أرمينية وجورجيا ، وبذلك رجحت كفة الصفويين الشيعة لأول مرة بعد أن ظل العنانيون السنيون متفوقين على الصفويين الشيعة طوال قرن من الزمان .

وتمشيا مع سياسة التحالف مع الشيطان ضد أهل السنة اتصل عباس الصفوى بالدول الأوروبية وتحالف معها ضد العثانيين ، وكانت أوروبا \_ فى ذلك الوقت \_ قد نفضت عن كاهلها غبار القرون الوسطى ودخلت عصر النهضة ، فتودد عباس الصفوى إليها ، ومنح بعضها امتيازات تجارية فى منطقة الخليج ، وقبل الإنجليز الحصول على امتيازات تجارية فى هذه المنطقة فى مقابل أن يعقدوا حلفا عسكريا مع عباس الصفوى يتعهدون فيه بالوقوف إلى جانب الصفويين الشيعة إذا حدث قتال بينهم وبين العثانين السنيين .

وكانت الدولة العثانية \_ دولة الخلافة الإسلامية القوية \_ أكبر عقبة تقف في طريق الدول الأوروبية النصرانية التي ساهمت قبل ذلك \_ في الحروب الصليبية ضد المسلمين السنيين ، فتلاقت مصلحة الصفويين الشيعة مع مصالح الأوربيين الصليبين ، فكلا الطرفين يرى مصلحته في إضعاف الدولة العثانية وتحطيمها بكل وسيلة ممكنة .

وهكذا وجهت الخلافات المذهبية السياسة الخارجية التي انتهجها عباس الصفوى وأثرت في علاقاته مع العثانيين السنيين. والأوربيين الصليبين ، وطبق بذلك مبدأ التحالف مع النثيطان ضد أهل السنة أعدى أعداء الشيعة .

وأراد عباس الصفوى أن يثبت للأوروبيين الصليبيين أن النصارى أقرب إليه من المسلمين السنيين ، فسمح للنصارى من الإيرانيين بالإقامة في ضاحية مستقلة من ضواحي مدينة أصفهان عاصمة الصفويين ، ومازالوا يقيمون في هذه الضاحية ــ التي تسمى خُلفا ــ إلى يومنا هذا .

كا أغرى عباس الصفوى الأوروبيين بزيارة عاصمة ملكه أصفهان ومنحهم امتيازات يسرت للسائحين منهم الإقامة والتنقل والتجارة مما ساعد على استقرار النفوذ الغربي في منطقة الشرق الأوسط عن طريق التجارة ، وأثر هذا ـ بدوره \_ في توجيه الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة \_ بعد ذلك ، وهي أحداث مازالت آثارها باقية ملموسة إلى العصر الحاضر ، وقد نتجت عنها مشاكل

عديدة ,تعرف الآن باسم مشاكل الشرق الأوسط.

وحاول عباس الصفوى ـ كذلك ـ أن يجعل مدينة أصفهان ـ عاصمة الشيعة ـ موضع إعجاب زائريها من الأوروبيين الأجانب فأنشأ فيها كثيرا من المبانى الجميلة ـ والأسواق البديعة ، فأصبحت هذه المدينة ـ لجمالها وكثرة الآثار المعمارية الرائعة فيها ـ تطلق عليها عبارة « أصفهان نصف جهان » أى « أصفهان نصف العالم » ومازالت هذه الآثار البديعة قائمة فيها إلى يومنا هذا .

كا دفع التعصب المذهبي هذا الملك الصفوى إلى الاهتمام بمزار على الرضا ــ الإمام الثامن عند الشيعة الإمامية ـ في مدينة مشهد فزينه بأروع النقوش ، وطلا قُبَّتَهُ بالذهب الخالص ، وطعم أبوابه ونوافذه وهيكل القبر بالجواهر الثمينة بحيث أصبح من الآثار الجميلة الرائعة التي يذهب إليها الزائرون ويبتهج بمشاهدتها الناظرون .

وقد حج عباس الصفوى إلى مشهد وسار من عاصمة ملكه أصفهان إلى مشهد سيرا على الأقدام ،(١) ودعا الشيغة إلى الاقتداء به ، والحج إلى مشهد ، وجعل أئمة الشيعة يعلنون أن الحج إلى مشهد يكفى ويغنى عن الحج إلى الكعبة وزيارة بيت الله الحرام ، فصار كثير من الشيعة يكتفون بالذهاب إلى مشهد وزيارة قبر الإمام على الرضا ويعدون ذلك حجا يغنيهم عن الذهاب إلى مكة في أشهر الحج التي

<sup>(</sup>١) المسافة بين أصفهان ومشهد طويلة تقدر بمثات الأميال.

حددها رب العالمين في القرآن الكريم.

ومنح عباس الصفوى ــ كذلك ــ رجال الدين وأئمة الشيعة امتيازات كثيرة وميز طبقتهم، فصارت طبقة محترمة ذات نفوذ وجاه فكثر المتمسحون بالدين والمتاجرون به، وحاول أئمة الشيعة إرضاء العامة ، فروجوا كثيرا من الخرافات والأساطير لإثبات صحة رأى الشيعة في المسائل الدينية المختلف عليها بين الشيعة والسنة ، واعتمدوا في ذلك على الأحاديث الموضوعة المنسوبة كذبا إلى رسول الله ـــ عَلِيْتُهُ \_ وعلى التفاسير المضللة لبعض الآيات القرآنية لبيان أن معتقدات الشيعة اهي المعتقدات الصحيحة التي تتفق مع ما جاء في الكتاب والسنة ، وأن أهل السنة خارجون عن النهج القويم ، ومنكرون لمبادىء الإسلام الصحيحة ، مما أدى إلى انتشار البدع والأباطيل في المجتمع الشيعي منذ العصر الصفوي، وحاول الحكام الصفويون أن يستغلوا كره الشيعة لأهل السنة في إذكاء نار العداوة بين المعسكرين الشيعي والسنى وتقوية عزائم جند الشيعة في حروبهم ضد العثانيين وغيرهم من المخالفين لهم من السنيين .

وقد أدى تعصب عباس الصفوى الشديد للمذهب الشيعى الإمامى ونجاحه في الوقوف في وجه العثمانيين السنيين والانتصار عليهم ، إلى ظفره بحب الشيعة في إيران ، وإعجابهم به وافتخارهم بأعماله ، فأطلقوا عليه لقب « الكبير » فلا يذكر في كتبهم إلا متبوعا بهذا اللقب تقديرا لأعماله وإعجابا لشخصيته ومازال عباس الصفوى محبوبا في إيران

إلى يومنا هذا حبا لم يظفر به حاكم إيرانى قبله أو بعده .

وكان عباس أقوى شخصية فى البيت الصفوى ، فلم يظهر سفى عصره سخطر التودد إلى الأوروبيين الصليبيين الطامعين فى استعمار بلاد المسلمين ، ولكن هذا الخطر أخذ فى الظهور بعد وفاته حين ضعفت الدولة العثمانية السنية بينا قويت شوكة الدول الأوروبية الصليبية الطامعة فى بلاد المسلمين من الشيعة والسنة على السواء ، وانتهى الأمر بسقوط كثير من بلاد المسلمين فريسة بين مخالب الأوروبيين المستعمرين .

وقد خلف عباس الصفوى وراءه تركة مثقلة بالعداوة الشديدة بين الشيعة والسنة من ناحية ، وبالامتيازات التى منحها للأجانب الأوربيين المستعمرين — وخصوصا الإنجليز — من ناحية أخرى ؛ ولم يترك وراءه من يصلح لملء الفراغ الذى أوجده موته ، لأنه أقدم — فبل انتهاء حياته — على قتل بعض أبنائه ، وسحل عبون البعض الآخر خوفا من أن يتآمروا عليه. ، فقوض بذلك بناء اللولة الصفوية ، وقضى على مستقبلها ، وأورثها الضعف والتفكك ، ففقدت هيبتها ، وذهبت على مستقبلها ، وأورثها الضعف والتفكك ، ففقدت هيبتها ، وذهبت شوكتها ، وطمع فيها أعداؤها السنيون ، وأصدقاؤها الأوروبيون الصليبيون المستعمرون .

وكان خلفاء عباس الصفوى من الملوك الضعفاء العاجزين عن تحمل العبء الذي تركه ، فأخذ زمام الأمور ينتقل بمرور الزمن إلى أيدى كبار رجال الدين .

وأخذ الضعف يتطرق إلى جسم الدولة الصفوية ، وبدأ الفساد ينتشر فى إيران كلما ازداد الملك الصفوى ضعفا ، حتى بلغ الضعف أشده فى عهد الشاه سلطان حسين الصفوى الذى حكم من عام ١١٦٦ هـ إلى عام ١١٣٥ هـ ( ١٦٩٤ سن ١٧٢٢ م ) ، فازدادت الأحوال اضطرابا فى داخل إيران مما أغرى أعداء الدولة الصفوية الشيعية من أهل السنة بمهاجمة أراضيها والاستيلاء عليها ، فتقدمت قبائل أفغانية سنية بقيادة محمود بن ميرويس لغزو الأراضى الإيرانية وتمكنت من الاستيلاء على إقليم كرمان ثم واصلت تقدمها صوب العاصمة أصفهان على إقليم كرمان ثم واصلت تقدمها صوب العاصمة أصفهان واستطاعت دخولها والسيطرة عليها وأجبرت الشاه سلطان حسين الصفوى الشيعى على التنازل عن العرش لمحمود بن ميروس الأفغاني السنى ، ثم تمكن الأفغان ـ بعد ذلك ـ من بسط ـ نفوذهم علم إقليم فارس .

وهكذا وصل ضعف الدولة الصفوية إلى درجة مكنت بعض القبائل الأفغانية السنية من دخؤل عاصمة الصفويين والسيطرة عليها، وجلوس فائد هذه القبائل على العرش بعد إقصاء الملك الصفوى.

كا أغرى ضعف الصفويين روسيا القيصرية النصرانية بالتقدم في الأراضي الإيرانية ، والاستفادة من اختلال الأوضاع فيها ، واحتلال بعض هذه الأراضي ، وتمكنت القوات الروسية من احتلال السواحل الغربية والجنوبية لبحر قزوين ، ووضعها تحت السيطرة الروسية .

واستفاد العثمانيون السنيون ــ كذلك ــ من ضعف الصفويين فزحفوا على الأراضى الإيرانية الغربية المجاورة لهم وتمكنوا من السيطرة عليها .

وهكذا أصبحت الأراضى الإيرانية مطمعا لأعداء الصفويين فى الشرق والغرب والشمال ، فانقسمت إيران بذلك إلى مناطق نفوذ تخضع كل منطقة منها لسيطرة قوة تختلف عن القوة التي تسيطر على منطقة أخرى من الأراضي الإيرانية .

غير أن رجلا قبليا من طائفة الأفشار الشيعية يدعى « نادرقلى » تمكن بجيش من أفراد قبيلته من الاستيلاء على إقليم خراسان وأخذ يسك بزمام الأمور في هذا الإقليم ، وظهرت قوته مما جعل الشاه طهماسب الثانى الصفوى ابن الشاه سلطان حسين يستعين به ، ويعينه قائدا للجيش الصفوى مما يسر لنادر فرصة الظهور وتدعيم قوته ، فاستطاع في مدة وجيزة أن يصبح أقوى شخصية في إيران ، وتمكن من هزيمة الأفغان السنيين وإجلائهم عن جميع المناطق التي كانوا قد سيطروا عليها . قبل ذلك \_ كا نجح في استرداد المناطق التي كان الروس قد سيطروا عليها ، وتمكن \_ كذلك \_ من إرغام العثمانيين على الانسحاب من الأراضي الغربية التي كانوا قد بسطوا نفوذهم عليها ، أي أن هذا القائد الأفشاري نجح في استرداد الأراضي الإيرانية التي اغتصبها الطامعون ، وتمكن من توحيد إيران ، وأصبح في منزلة ,فيعة هيأت له فرصة عزل الشاه طهماسب الثاني الصفوى وتعيين ابنه الطفل عباس فرصة عزل الشاه طهماسب الثاني الصفوى وتعيين ابنه الطفل عباس

الثالث الصفوى ملكا على الصفويين ، وصار نادر وصيا على العرش ، ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا ، فقد أقدم نادر بعد ثلاث سنوات من تعيينه وصيا على العرش على عزل عباس الثالث الصفوى ـ في عام ١١٤٨ ه ( ١٧٣٥ م ) ـ وأعلن نفسه ملكا على إيران ، واتخذ لقب الشاه ، كما أعلن سقوط الدولة الصفوية ، وقيام دولة شيعية جديدة ـ حلت محلها ـ هي الدولة الأفشارية التي كان عليها أن تحاول إصلاح ما أفسده الصفويون .

وقد حاول نادر شاه أن يخفف من حدة الحلافات المذهبية بين الشيعة والسنة ــ تمهيدا للقضاء على هذه الحلافات إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ــ فأمر بعدم سب الحلفاء الراشدين أبى بكر وعمر وعثان ــ رضى الله عنهم ــ من فوق المنابر فى إيران ، وأخذ يفاوض العثانيين فى الاعتراف بالمذهب الشيعى الإمامي مذهبا خامسا من المذاهب الإسلامية يضاف إلى المذاهب الأربعة المعترف بها بين أهل المذاهب الإسلامية يضاف إلى المذاهب الأربعة المعترف بها بين أهل السنة على أن يعين أمير إيراني للحج بنفس الصورة التي يعين بها أمير مصرى أو أمير شامي للحج ، وأن تسوى الحلافات المذهبية بين أهل السنة والشيعة بالحسني حرصا على وحدة الصف الإسلامي فى وجه القوى الأوروبية الصليبية الاستعمارية .

غير أن حدة التعصب المذهبي جعلت العثمانيين يقبلون كل شيء ما عدا الاعتراف بالمذهب الشيعي الإمامي ضمن المذاهب الإسلامية المعتبرة ، كما جعلت الإيرانيين لا يرضون عن نادر شاه بل

يتهمونه بالانحراف عن التشيع والتآمر مع العثانيين للقضاء على المذهب الشيعى والدولة الشيعية في إيران ، كا يتهمونه بالجنون فأخذت الفتن تنتشر في أنحاء إيران المختلفة ـ ضد نادر شاه لأن أكثر الإيرانيين كانوا من الشيعة المتعصبين الذين رسخت تعاليم الصفويين في أعماق نفوسهم ، فصاروا لا يقبلون غيرها بديلا .

وكانت قبائل القزلباشية المعروفة بتعصبها الشديد للمذهب الشيعى على رأس المعارضين لسياسة نادر شاه فدبروا مؤامرة لاغتياله ، ونجحت المؤامرة فتم قتل نادر شاه في عام ١١٦٠ ه ( ١٧٤٧ م ) فخفت بمقتله كل صوت يدعو إلى تخفيف حدة التعصب المذهبي بين الشيعة والسنة مراعاة لمصلحة المسلمين جميعا .

ويكفى هذا دليلا على بيان أثر التعصب المذهبى فى سياسة كل من المعسكرين الشيعى والسني منذ اصطباغ إيران بالصبغة الشيعية فى أوائل القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) .

وكان « نادر شاه » أقوى شخصية ظهرت فى إيران بعد الشاه عباس الصفوى ، فقد تمكن من توحيد إيران بعد تقسيمها إلى مناطق نفوذ ، كا استطاع أن يغزو بلاد الهند فى عام ١١٤٩ هـ ( ١٧٣٦ م ) ، وأن يسخر ـــ وهو فى طريقه إلى الهند ــ قندهار وغزنه وكابل وأن يتوغل فى أفغانستان ، وأن تبلغ حملته على بلاد الهند إلى عاصمتها دلهى ، وأن تحقق له مغانم كثيرة .

كا امتد نُشُوذ « نادر شاه » إلى بخارى وفيوه وجميع بلاد الأوزبكيين وقام بمحاولة جادة لبناء أسطول إيرانى فى الخليج ، وبسط سيطرته على البحرين فى عام ١١٥٦ ه ( ١٧٣٨ م ) ، وسار فى عام ١١٥٦ ه ( ١٧٤٣ م ) ما الموصل ثم استولى على الموصل ثم استولى على الموصل ثم استولى على الموصل ثم استولى على الموصرة .

ولكن أهم أعماله ـ على الإطلاق ـ هو سعيه لتوحيد الصف الإسلامي، وإزالة الخلافات المذهبية أو التخفيف من حدتها ـ على الأقل ـ ودفع الخطر الذي تعرض له العالم الإسلامي بسببها، وهي محاولة دفع نادر شاه حياته ثمنا لها دون أن يوفق فيها، فلم تفده الانتصارات التي حققها شيئا، ولم تؤد إلى حب الشيعة له، بعد أن أعماهم التعصب المذهبي، فاغتالوه وقضوا على كل محاولة للتقريب بين المذاهب الإسلامية وإزالة الجفوة بين الشيعة والسنة من أجل توحيد صفوف المسلمين في وجه أعداء الإسلام والمسلمين من المستعمرين واليهود والشيوعيين الملحدين.

مصرع نادر شاه ، وحاولت كل قبيلة \_ أن تبسط نفوذها على منطقة مضرع نادر شاه ، وحاولت كل قبيلة \_ أن تبسط نفوذها على منطقة من المناطق ، فكثرت الحروب الداخلية بين القبائل ، وتمكنت طائفة الأفشار من السيطرة على أضفهان وشيراز وأكثر الأجزاء الجنوبية من إيران .

واتخذ « كريم خان الزندي » مدينة شيراز عاصمة له وأقام فيها الدولة

الزندية ، وأنشأ فيها كثيرا من القصور والمساجد لا تزال قائمة فيها ـــ إلى يومنا هذا ــ شاهدة على رقى الحضارة الإيرانية في ظل الدولة الزندية .

كا استطاعت طائفة \_ القاجار أن تسيطر على إقليم مازندران بعد مصرع نادر شاه ، وحاولت الوصول إلى المناطق الجنوبية من إيران \_ ولكن كريم خان الزندى وقف لحم بالمرصاد ، ومنعهم من التقدم صوب الجنوب ، فلما توفى كريم خان استطاع القاجار بقيادة زعيمهم آقا محمد أن يبسطوا نفوذهم على وسط إيران فاستولوا على مدينة طهران واتخذوها عاصمة لدولتهم القاجارية التي كان آقا محمد أول ملوكها ، وهي الدولة التي ظلت تحكم إيران إلى أن أسقطها رضا بهلوى في النصف الأول من القرن الميلادى الحالى ، بينا ظلت طهران عاصمة لإيران بعد أفول نجم القاجاريين .

وقد استطاعت الدولة القاجارية بعد قيامها أن تسقط الدولة الزندية وأن تبسط سيطرتها على سائر الأراضي الإيرانية . دون منافس .

ورغم تغير الدول الحاكمة في إيران بعد الدولة الصفوية فإن التعصب المذهبي ظل يوجه سياسة إيران في داخل البلاد وخارجها ، وقد ظهرت آثار هذا التعصب في جوانب الحياة الأخرى من اجتماعية واقتصادية وعلمية وفنية في العصر الحديث ، وما زالت هذه الآثار ملموسة إلى الوقت الحاضر .

ولقد أدى التعصب المذهبي إلى اشتباك الشيعة في إيران وأهل السنة وخاصة في الدولة العثمانية في حروب طاحنة كثيرة أضعفت قوة الطرفين على السواء ، فتحول السلطان العثماني خليفة المسلمين السنيين من الباب العالى المرهوب الجانب إلى الرجل المريض الذي يفكر الأوروبيون الصليبيون المستعمرون في أمره ، إما بالقضاء عليه نهائيا ، وإما بالإبقاء عليه ليكون في مواجهة روسيا القيصرية .

ومهما يكن من شيء فإن المسلمين من شيعة وسنة كانوا في أواخر القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى) أضعف من أن يواجهوا الدول الأوروبية الناهضة الطامعة في بسط نفوذها على العالم الإسلامي بكل وسيلة ممكنة.

وإذا تتبعنا سير الأحداث في إيران في العصر القاجارى فإننا نجد النفوذ الغربي قد أخذ يتزايد في هذه البلاد بعد قتل آقا محمد حموس الدولة القاجارية \_ في عام ١٢١٢ه (١٧٩٧م) ففي عهد خليفته \_ ابن أخيه \_ فتحعلى شاه تطورت الأحداث العالمية على أثر الحلافات الشديدة التي ثارت بين إنجلترا وفرنسا \_ للظفر بمزيد من مناطق النفوذ \_ فأصبح العصر حافلا بالأحداث السياسية المثيرة ، التي أثرت في إيران منذ عصر فتحعلى شاه .

وقد استمر حكم فتحعلى شاه إلى عام ١٢٥٠ه (١٨٣٤م) ، مما جعل عصره يشهد ألوانا من الصراع بين الدول الأوروبية الاستعمارية المتنازعة \_ ويخاصة إنجلترا وفرنسا وروسيا القيصرية إلى فقد تطلعت

روسيا إلى بسط سيطرتها على الأجزاء الشمالية من إيران ، بينا حاولت إنجلترا بسط نفوذها على الأجزاء الجنوبية منها ، وسعت فرنسا لل عهد نابليون الأول لل إلى توثيق صلاتها بإيران ، حتى يسمح ملكها فتحعلى شاه للجيش الفرنسي بالعبور من الأراضي الإيرانية لضرب الإنجليز في شبه القارة الهندية .

وهكذا واجهت إيران \_ في عصر فتحعلى شاه \_ قوى أجنبية طامعة أكبر من قوتها ، فاضطربت سياستها ، وتناقضت أفعالها في بعض الأحيان ، لأنها اتصلت اتصالا مباشرا بالدول الأوروبية ، وأبرمت معاهدات مع عدد من الدول ، كان لها أثر كبير في توجيه سياستها الخارجية ، وتحديد صلاتها بالدول المختلفة بعد عصر فتحعلى شاه ، مما جعل الدارسين يُحَمِّلُون فتحعلى شاه وزر السياسة التي سار عليها الملوك الذين خلفوه ، ولكن الحقيقة هي أن ملوك إيران في القرنين الآخرين \_ كانوا يواجهون قوى أجنبية أقوى منهم ، وكانت هذه القوى تتنافس في بسط نفوذها على إيران .

وقد بدأ فتحعلى شاه اتصاله بالغرب بعقد معاهدة تحالف بين إيران وفرنسا في عام ١٢٢٢ه (١٨٠٧م) قبلت إيران بمقتضاها السماح للجيش الفرنسي بالمرور من الأراضي الإيرانية وهي في طريقها لغزو الهند في مقابل أن تتعهد فرنسا بإمداد إيران بالأسلحة الحديثة ، وإرسال بعثة عسكرية لتدريب جيشها على استعمال هذه الأسلحة حتى يستطيع الوقوف في وجه الزحف الروسي المتلاحق على الأجزاء الشمالية

من إيران.

وقد أفزعت هذه المعاهدة إنجلترا ، فسعت بدورها إلى إبطال مفعولها ، فطلبت من فتحعلى شاه أن يعقد معاهدة مع إنجلترا لهذا الغرض ، وخشى فتحعلى شاه بأس إنجلترا فرضخ وأبرم معاهدة معها ، وافق فيها على عدم السماح للجيش الفرنسي باستعمال الأراضي الإيرانية ، في مقابل أن تقوم انجلترا بتدريب الجيش الإيراني وتزويده بالأسلحة الحديثة والوقوف بجانب إيران حين حدوث نزاع بينها وبين روسيا القيصرية .

وهكذا وقع فتحعلى شاه على معاهدتين متناقضتين فى وقت واحد مما يدل على ضعفه وعدم قدرته على مواجهة الدول الأوروبية الكبرى فى عصره .

وحدمت الظروف انجلترا ، فقد اتفق نابليون مع روسيا ، ونفض يده من مساعدة إيران ، مما أدى إلى تقوية النفوذ الإنجليزى فيها ، كا أن انجلترا \_ حرصا على مصالحها \_ كانت تفسر نصوص المعاهدة المبرمة بينها وبين إيران تفسيرا يتفق مع مصالحها هى فأدت المعاهدة إلى تقوية نفوذها فى إيران ، ولم تؤد إلى مساعدة إيران على الوقوف فى وجه الغزو الروسى المتلاحق للأراضى الإيرانية ، أو التقليل من خطره على الأقل .

وهكذا أصبحت إيران ــ منذ العصر القاجاري ــ مسرحا

تتصارع فوقه الدول الأجنبية القوية ، وتحاول كل دولة من هذه الدول أن تجعل نفوذها أكثر قوة ، بينا تختفى شخصية الشعب الإيراني صاحب المصلحة الحقيقية في بلاده .

وتتابعت الحروب بين إيران وروسيا القيصرية ، وكانت كفة روسيا هي الراجحة ، فكانت كل حرب تنتهي بمعاهدة تزيد من نفوذ روسيا في إيران ؛ ففي عام ١٢٢٩ه (١٨١٣م) عقدت معاهدة كلستان بين روسيا وإيران ، واعترفت إيران فيها بحق روسيا في امتلاك إقليم جُورجيا .

وانتهزت إنجلترا فرصة ضعف إيران ، فعقدت معها معاهدة في عام ١٩٢٣ه (١٨١٤م) ربطتها فيها بعجلتها ، فجعلتها تابعة لها في سياستها الخارجية ، بحيث تكون صلاتها بالدول الأجنبية تبعا لصلات انجلترا بهذه الدول .

وفي عام ١٩٤٢ه (١٨٢٦م) شبت الحرب من جديد بين إيران وروسيا ، وتمكنت روسيا من بسط سيطرتها على إقليم آذربيجان فتوسطت إنجلترا بين الطرفين وانتهى الأمر بعقد معاهدة « تركان جاى » التى تنازلت إيران بمقتضاها لروسيا عن إقليمى « أربوان » و « نخجوان » مع دفع غرامة حربية كبيرة ، كما أعطت المعاهدة لروسيا حق الملاحة والرقابة الحربية على بحر قزوين ومنحتها امتيازات كثيرة اقتصادية وجمركية وتجارية ذكرت في ملحق بهذه المعاهدة ... منها السماح للتجار الروس بحرية التنقل في الأراضي الإيرانية ... هم

وبضائعهم ــ وامتلاك البيوت التي يقيمون فيها والحوانيت والمخازن التي يضعون فيها بضائعهم .

والواقع أن معاهدة « تركان جاى » جعلت نفوذ روسيا القيصرية في إيران يفوق نفوذ غيرها من الدول الأجنبية .

وقد حاولت إنجلترا أن تنافس روسيا في التدخل في شئون إيران الداخلية ، فصارت إيران منذ ذلك الوقت إلى قيام الحرب العالمية الأولى — في عام ١٩١٤م — موزعة بين النفوذين الروسي والإنجليزي ، وكانت مصالح الدولتين — في إيران به متعارضة لأن روسيا تحاول التوسع في آسيا عن طريق إيران ، وتسعى إلى السيطرة على ميناء في المياه الدافئة في الخليج ، بينا كانت إنجلترا تحاول السيطرة على منطقة الحياج وجميع المناطق المجاورة للهند التي كانت تعد أعظم مستعمراتها .

وخلف فتحعلى شاه حفيده محمد شاه في عام ١٢٥٠ه (١٨٣٤م) فحاول الاستعانة بروسيا في إقرار الأحوال الداخلية المضطربة في إيران ، وفي إعادة فتح مدينة « هراة » ، واستغلت روسيا هذه الفرصة فبسطت نفوذها على بلاد القوقاز والتركستان ، ولكن إنجلترا اعترضت على سياسة محمد شاه وأرسلت سفنها الحربية إلى الخليج وأنزلت جنودها فوق الأراضي الإيرانية فاضطر الملك القاجاري إلى الرضوخ ورفع الحصار عن مدينة « هراة » ثم أخذ نفوذ الإنجليز في إيران في الازدياد بعد ذلك .

وازدادت الحالة في إيران اضطرابا بعد وفاة محمد شاه واعتلاء ابنه

ناصر الدين شاه العرش في عام ١٨٤٨م — وهو في السادسة عشر من عمره — وامتاز عهده الطويل بازدياد النفوذ الروسي في إيران ، فقد حرص على إقامة علاقات ودية مع الروس ، وحاول أن يستفيد من هذه العلاقات في معاودة الهجوم على أفغانستان — في عام ١٨٥٦م — و تمكن من استرداد مدينة « هراة » ولكن إنجلترا اعترضت على هذا التصرف من جانبه ، وطالبته بالجلاء عن هذه المدينة ، ولما تباطأ ناصر الدين شاه في تنفيذ ماطالبت به إنجلترا ، أعلن الحاكم الإنجليزي في الهند الحرب على إيران ، وأنزل قوات إنجليزية في منطقة الخليج ، فاضطر الشاه إلى التسليم بمطالب انجلترا ، فانسحب الجيش الإيراني من مدينة « هراة » التسليم بمطالب انجلترا ، فانسحب الجيش الإيراني من مدينة « هراة » باريس — في عام ١٨٥٧م (١) ، وقد منحت هذه المعاهدة إنجلترا ، امتيازات أجنبية وحقوقا تجارية كثيرة في إيران .

وقد قتل ناصر الدين شاه في عام ١٨٩٦م فخلفه ابنه مظفر الدين شاه ، فازداد الفساد في عصره ، وعظم النفوذ الأجنبي في إيران \_ وبخاصة النفوذ الروسي \_ بينها انغمس هذا الملك في اللهو والملذات ، وشغل الأمراء ورجال البلاد بجمع التروات الطائلة على حساب الشعب البائس ، فتجمعت ثروات البلاد في أيدي عدد قليل من المستغلين بينها كان الجزء الأكبر من أفراد الشعب الإيراني يقاسي من الفقر والحرمان .

 <sup>(</sup>١) كانت أفغانستان حتى ذلك الوقت إقليما من أقاليم إيران برغم أن أهلها يتبعون المذهب
السنى .

وأخذ مظفر الدين شاه يقترض من روسيا ، كا أخذ الفساد ينتشر في البلاد مما أشعل الثورة الوطنية من جانب المثقفين من الشباب والتجار ورجال الدين ، وطالب الثوار الأحرار بإقامة حياة نبابية في إيران ، واضطر الشاه إلى الرضوخ خوفا على عرشه ، فأعلن الدستور في عام ١٩٠٦م .

وتشكل أول مجلس نيابى فى إيران ، ولكن مظفر الدين شاه توفى فى يناير من عام ١٩٠٧م ، وخلفه ابنه محمد على شاه الذى خاول ضرب الحركة الوطنية مستعينا بالروس فى القضاء عليها .

ثم حدث في هذا العام كذلك أن اتفقت إنجلترا وروسيا على تقسيم إيران إلى منطقتى نفوذ ، وعقدتا اتفاقية بينهما لتنظيم هذا التقسيم ، فنصت الاتفاقية على جعل القسم الشمالي من الأراضي الإيرانية تحت النفوذ الروسي ويمتد هذا القسم إلى طهران وأصفهان .

أما القسم الخاضع للنفوذ الإنجليزى فكان أصغر مساحة من القسم الروسى ، لأنه كان ينحصر في الركن الجنوبي الشرق من إيران ويخاصة منطقة الخليج \_ وكانت المنطقة الواقعة بين هذين القسمين عايدة ، غير أن الاتفاقية لم تحددها بدقة ، فصارت ميدانا للنشاط الإنجليزى .

وقد قام الشاه ـ فى عام ١٩٠٨م ـ بضرب مبنى البرلمان بالمدافع وقتل عددا من النواب ، ثم أعلن حل المجلس النيابي ، غير أن ردَّ الشعب الإيراني على هذا العمل كان سريعا وحاسما، فقد اشتعلت نيران الثورة في جميع أنحاء البلاد وتقدمت قوات من الشعب من أصفهان إلى طهران واحتلتها \_ في عام ١٩٠٩م \_ ، فلجأ محمد شاه إلى السفارة الروسية ، ثم هرب إلى روسيا .

وعادت الحياة النيابية إلى إيران ، وعين أحمد شاه بن محمد على شاه ملكا ولكن النفوذ الروسي ظل قويا في إيران ، إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى ، وبرغم أن إيران أعلنت حيادها ، فلم تنضم إلى أحد من الطرفين المتحاربين فإن أراضيها كانت مرتعا للدسائس والمؤامرات .

وبعد انتهاء الحرب، رفض مؤتمر الصلح مطالب إيران، فاضطرت إلى قبول معاهدة فرضها الإنجليز ــ في عام ١٩٢٠م ــ ، وقد نصت هذه المعاهدة على احترام استقلال إيران، ومدها بالمستشارين والخبراء والأسلحة، بشرط أن تدفع مرتبات المستشارين والخبراء وثمن الأسلحة؛ كا نصت المعاهدة على أن تقدم انجلترا قرضا لإيران، وتنشىء الطرق والسكك الحديدية، وتشرف على الجمارك.

وهكذا وضعت إنجلترا \_ إيران \_ بهذه المعاهدة \_ تحت سيطرتها ، وقبل الشاه وحكومته المعاهدة دون اعتراض ، ولكن أمريكا أبدت اعتراضها عليها ، كما أن الشعب الإيراني ثار عليها ، فسادت البلاد حالة من الفوضي والاضطراب ، فاضطر الشاه ومن حوله \_ من المسئولين \_ إلى التراجع \_ رغم الضغط الإنجليزي عليهم \_ فرفص المجلس النيابي التصديق على هذه المعاهدة .

وفى عام ١٩٢١م أبرمت روسيا السوفيتية معاهدة صداقة مع إيران فيها شيء من التساهل من جانب الروس، فقد أسقطوا بمقتضاها جميع الديون التي كان على إيران أن تسددها لروسيا التي تنازلت كذلك من جميع الامتيازات التي كانت لها في إيران وردت إليها جميع ممتلكاتها كالمصرف الروسي في طهران، وخطوط البرق، كما ألغت المعاهدة الامتيازات الأجنبية ومنحت إيران حقوقا ملاحية في بحر قزوين مساوية تماما للحقوق الروسية، كما نصت المعاهدة على عدم السماح ببقاء قوات معادية لإحدى الدولتين في أراضي اللولة الأخرى، وأن تقوم بصد هذه القوات وطردها من أراضيها، فإذا كانت إيران لاتستطيع صد هذه القوات المعادية لروسيا، فإن لروسيا الحق في أن ترسل قواتها إلى الأراضي الإيرانية لصد هذا الحنوسية على السواء.

ولم تلبث هذه الأوضاع المضطربة أن فجرت ثورة الشعب الإيرانى ضد الحكام الضعفاء المتخاذلين ، فاشتعلت نيران الثورة الوطنية بين جميع الطبقات بما فيها القوات المسلحة التي اشتركت في الثورة \_ في عام ١٩٢١م \_ بقيادة رضا خان أحد ضباط هذه القوات ، وقد استطاع رضا خان أن يصير قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للحربية ، فتمكن من الإمساك بأزمة الأمور في إيران ثم صار رئيسا للوزراء في عام الموراد قوة ، وتمكن من إقصاء أحمد شاه آخر ملوك الدولة القاجارية عن الأراضي الإيرانية ثم عن العرش ، ولم يلبث رضا خان أن

اعتلى عرش إيران في عام ١٩٢٥م وسمى رضا شاه بهلوى ، وأعلن قيام دولة تجديدة هي الدولة البهلوية .

وحاول رضا شاه أن يقف في وجه النفوذ الأجنبي وأن ينهى نظام الامتيازات الأجنبية ، ويضع حدا للاقتراض من الدول الأخرى ، وأن يقضى على مظاهر الشيوعية في إيران ،

كا حاول رضا شاه أن يغير النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إيران ، وأن ينشىء جيشا مزودا بالأسلحة الحديثة وأن يحد من نفوذ رجال الدين ، حتى صار الزى الديني لا يلبس إلا بتصريح خاص ، وألغيت الاحتفالات الدينية ومواكب التعزية في مقتل الحسين في يوم عاشوراء .

وهكذا ساد الحكم الدكتاتورى في عصره ، ففقد البرلمان روح الاستقلال ، فكان يوافق على كل اقتراح تقدمه الحكومة بأمر من الشاه .

وانعدمت حرية الكلام والصحافة ، وأنشأت الحكومة إدارة خاصة لتوجيه الرأى العام ، ولم تتح فرصة لظهور المصلحين والزعماء الوطنيين ، وقد استعان رضا شاه بالجيش في فرض دكتاتوريته ، وتنفيذ أوامره ، فنشر جوًا من الخوف بين أفراد الشعب الإيراني ، فخضعوا لأوامره ، وأذ عنوا لاستبداده .

كا أن رضا شاه حرص على أن يثرى ثراء فاحشا، فاستغل سلطاته في انتزاع ملكية كثير من القرى وجعلها ملكا خاصا له وكان

يستعمل القوة في الاعتصاب والتملك.

وظل رضا شاه حاكا مستبدا إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩ م، فأعلن حياد إيران ، ولكنه كان مرتبطا بعلاقات ودية خاصة مع ألمانيا ، تفوق علاقاته بالدول الأوروبية الأخرى ، كا كان ينفر من الشيوعية نفورا شديدا ويخشى انتشار مبادئها في إيران ، فلما هاجمت ألمانيا روسيا في يونيه من عام ١٩٤١ م ، واستتبع هذا الهجوم إيجاد تحالف جديد بين إنجلترا وروسيا أدركت هاتان الدولتان أهمية إيران من الناحية الاستراتيجية . باعتبارها طريقا مهما آمنا لإمداد روسيا باحتياجاتها ، فاتفقت الدولتان على غزو إيران واحتلال أراضيها .

وفى ٢٦ أغسطس من عام ١٩٤١م هاجمت القوات الروسية إيران من ناحية من ناحية الشمال الغربي ، بينا غزت القوات الإنجليزية إيران من ناحية حدودها المشتركة مع العراق كا أنزلت قوات في منطقة الخليج ، وهاجمت السفن الإنجليزية السفن الإيرانية في ميناء «خرمشهر» وأغرقتها وأحدثت خسائر فادحة في أرواح الإيرانيين ، فلم يستطع الجيش الإيراني في منطقة الخليج أن يقاوم أكر من ثلاثة أيام اضطر بعدها إلى التسليم ، فأصبح رضا شاه بلا حول ولا قوة ، وأرغم على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا ، ثم نفى خارج إيران ، وظل في المنفى إلى أن توفى في جنوب أفريقية في عام ١٩٤٤ م وكانت الحرب لاتزال المنفى إلى أن توفى في جنوب أفريقية في عام ١٩٤٤ م وكانت الحرب لاتزال المنفى إلى أن توفى في جنوب أفريقية في عام ١٩٤٤ م وكانت الحرب لاتزال المنفى إلى أن توفى في جنوب أفريقية في عام ١٩٤٤ م وكانت الحرب لاتزال الران حيث دفن في عام ١٩٥٠ م ،

والعشرين من عمره والقوات الأجنبية الإنجليزية والروسية تحتل بلاده ، والعشرين من عمره والقوات الأجنبية الإنجليزية والروسية تحتل بلاده ، فطأطأ رأسه أمام النفوذ الأجنبي ، وأذعن لرغبات المستعمرين . وأعلن تأييد إيران للحلفاء في متابعة الحرب ضد ألمانيا .

وعقدت معاهدة تحالف ثلاثية بين إيران وإنجلترا وروسيا في ٢٩ يناير من عام ١٩٤٢ م تعهدت إنجلترا وروسيا في أول مادة منها باحترام سيادة إيران واستقلالها السياسي والمحافظة على حدودها، ومساعدة الشعب الإيراني على التغلب على الفقر والتخلف في مقابل منح الحليفتين كافة التسهيلات الممكنة حتى تنتهى الحرب مع ألمانيا، على أن تنسحب القوات المتحالفة من الأراضي الإيرانية خلال ستة أشهر بعد انتهاء الحرب بين قوات الحلفاء وقوات ألمانيا وحليفاتها.

وأصبحت إيران ـ منذ ذلك الوقت ـ أرض مفتوحة أمام قوات الحلفاء ، فوفدت عليها القوات الأمريكية في ديسمبر من عام ١٩٤٢ م كما قطعت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا وإيطاليا واليابان وأعلنت الحرب على ألمانيا ، وصارت تدور في فلك الحلفاء .

وفى أواخر نوفمبر من عام ١٩٤٣ عقد الحلفاء مؤتمرا فى طهران حضره روزفلت وستالين وتشرشل ووافقوا على مواصلة تقديم المساعدات الاقتصادية إليران ، وتعهدوا بالمحافظة على استقلالها وسلامة حدودها .

غير أن وجود قوات الحلفاء في أراضيها أدى إلى قلة الطعام وندرة البضائع ـــ من كل نوع ــ وارتفاع الأسعار ، وإيجاد تضخم مالى ،

فاضطربت الأحوال في إيران إضطرابا شديدا.

ورغم أن قوات الاحتلال جلت عن إيران في عام ١٩٤٦ م فإن النفوذ الأجنبي لم يجل عنها ، وبعد أن كان التنافس على جعل إيران منطقة نفوذ منحصرا بين انجلترا وروسيا ، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية ميدان التنافس ، واستطاعت أن تجعل نفوذها في إيران يطغى على النفوذين الإنجليزي والروسي .

وقد. آثر محمد رضا الارتماء في أحضان الغرب والدوران في فلك الدول الغربية \_ وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية \_ وحاول القضاء على النفوذ الروسي في بلاده ، وقبِل أن يطلق عليه لقب « شرطى الغرب في منطقة الخليج » .

ودفعه ولاؤه للغرب إلى مقاومة الحركة الوطنية ، التى كانت تطالب بالتحرر من الاستعمار السياسى والاقتصادى والثقافى ، والقضاء على الإقطاع ، ولذلك عادى الدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء الذى انتهج سياسة وطنية ، وأمم شركة البترول الإنجليزية الإيرانية ، وتآمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط وزارة مصدق والقبض عليه وإيداعه السجن وقتل الزعماء الوطنيين ، والتنكيل بالضباط الأحرار وقتل المئات منهم .

وهكذا أجبر محمد رضا على جعل إيران منطقة نفوذ للغرب فانضم إلى الحلف المركزى ، وعقد حلفا عسكريا ثنائيا مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وتحدى إرادة الشعب الإيراني حتى تحركت القوى

الوطنية مجتمعة بقيادة الزعم الديني آية الله الخميني في عام ١٩٧٨ م وتمكنت من إسقاطه من فوق العرش في يناير ١٩٧٩ فخرج من إيران ، وهام على وجهه ، لا يجد بلادا تقبل إقامته فيها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ، وأخيرا قبلت مصر أن يقيم فيها ، فجاء إلى مصر مريضا بمرض خطير ، ولم تطل إقامته فيها ، فقد وافته المنية ودفن في القاهرة في المكان الذي دفن فيه والده من قبل ، ومازالت رفاته في القاهرة إلى يومنا هذا .

وهكذا أثرت الخلافات المذهبية في سياسة إيران الخارجية منذ عصر الدولة الصفوية إلى العصر الحاضر، وجعلها تعصبها للمذهب الشيعى تشكل معسكرا معاديا للمعسكر السنى، وكا استمرت الحروب بين المعسكر السنى بزعامة العثمانيين والمعسكر الشيعى بزعامة الصفويين، قامت الحرب بين المعسكر الشيعى بزعامة الخمينى والمعسكر السنى بزعامة صدام حسين منذ أكثر من سبع سنوات وكان والمعسكر السنى في قيامها الخلافات المذهبية(۱).



<sup>(</sup>١) إرجع إلى كتاب المؤلف: وماذا بعد البصرة ؟! .. للحصول على معلومات مفصلة في هذه المسألة .

## الفصل الثالث أثر الصبغة الشيعية في النواحي الدينية والاجتماعية والاقتصادية

كان لاصطباغ إيران بالصبغة الشيعية بعد قيام الدولة الصفوية في أوائل القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) أثر واضح في جميع ألوان النشاط البشرى في هذه البلاد ، كما كان له أثر في علاقات الإيرانيين بالشعوب المجاورة لهم ، مما سنوضحه فيما يلي :

## أولا: الناحية الدينية:

ظهر أثر الصبغة الشيعية في معتقدات الإيرانيين ، وسلوكهم وفق هذه المعتقدات الشيعية ، فقد أصبح الإيرانيون يعتقدون أن خلافة المسلمين بعد وفاة رسول الله \_ على الله حالية حال يجب أن تؤول إلى على ابن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ دون منازع ، وعلى هذا تبطل خلافة كل من أبئ بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان \_ رضى الله عنهم أجمعين \_ وقد أباح الشيعة لأنفسهم سب هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة من فوق المنابر ، واتهامهم باغتصاب الخلافة من على ابن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ ومن أولاده من بعده .

ويعتقد الشيعة في إيران \_ كذلك \_ أن خلفاء بنى أمية والخلفاء العباسيين مغتصبون كالخلفاء الراشدين الثلاثة الأول \_ وأن الخلافة بعد رسول الله \_ وينبغى أن تكون في على وتكون بعده في ابنه الحسن ثم في ابنه الحسين ثم في على زين العابدين بن الحسين من زوجته الفارسية « شهر بانو »(١)بنت يزدجرد الثالث آخر ملوك الساسانيين ، ثم في أبناء على زين العابدين إلى محمد بن الحسن العسكرى الإمام الثاني عشر غندهم ، وهو الذي تنتهى به سلسلة العسكرى الإمام الثاني عشر غندهم ، وهو الذي تنتهى به سلسلة ظهوره في ليلة النصف من شعبان ، وهو الإمام الغائب أو المهدى المنتظر الذي يكون ظهوره إيذانا بقرب قيام الساعة ، ويعد آية الله الخميني نائبا له حسب معتقدات الشيعة .

الصفوية \_ إلى اعتبار الحسين بن على \_ رضى الله عنهما \_ سيد الصفوية \_ إلى اعتبار الحسين بن على \_ رضى الله عنهما \_ سيد الشهداء وهذا يخالف ما يعتقده أهل السنة من أن الحمزة عم الرسول وشهيد أحد هو الذى لقب بسيد الشهداء ، وقد أدى هذا الاعتقاد من قِبَلِ الشيعة إلى اعتبار تحرك الحسين ضد الأمويين ثورة قادها لإنقاذ الإسلام من انحرافهم ، فالحسين \_ على حد تعبيرهم \_ استشهد لينقذ الإسلام من الضياع ، ولهذا فإن البكاء على الحسين يوم عاشوراء لينقذ الإسلام من الضياع ، ولهذا فإن البكاء على الحسين يوم عاشوراء الذى استشهد فيه \_ يسمح الذنوب ويغفر ما تقدم منها ، مما جعل الاحتفال بعاشوراء واجبا دينيا يقوم به الحكام والحكومون على السواء

<sup>(</sup>۱) لا شهربانو لا معناها لا نسيدة المدينة لا .

ويبالغون في إظهار عواطفهام المذهبية في هذا اليسوم الحزيس.

واستتبع هذا رفع منزلة رجال الدين من فقهاء الشيعة ، وقد أعلى الشاه عباس الكبير شأنهم ، وجعلهم طبقة مميزة ، وخصص ألهم خمس أرباح التجار والزراع وأصحاب رءوس الأموال على أنهم ورثة الأنبياء تطبيقا للتفسير الشيعى لقول الله تعالى :

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير (١)

فأصبحت طبقة رجال الدين ــ منذ العصر الصفوى ــ من أقوى طبقات المجتمع الإيراني ، وأكثرها ثراء ، مما هيأ لأفرادها التدخل في الأمور السياسية وغير السياسية في إيران منذ ذلك الوقت وقد وضحت قوة هذه الطبقة بعد نجاح ثورة الخميني ، فهي التي تمسك بأزمة الأمور في إيران في الوقت الحاضر .

وقد أدى تميز طبقة رجال الدين إلى كثرة المتمسحين بالدين والمتاجرين به ، فانتشرت البدع والخرافات في المجتمع الإيراني ، وراجت الأباطيل ، مما يسر ظهور حركات دينية مضللة تبشر بقرب ظهور الإمام الغائب .

وكان آخر هذه الحركات الدينية المضللة حركة البابية التي ظهرت

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: آية ٤١.

فی عصر محمد شاه القاجاری \_ منذ أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان \_ وقد روج لهذه الحركة نه میرزا علی محمد الشیرازی الذی عاش فی الفترة ما بین ۱۲۲۰ ه إلى ۱۲۲۰ ه (۱۸۰۹ \_ ۱۸۰۹ م)، وقد اتخذ الشیرازی لقب « الباب » أی « الباب بین دنیا المادة ودنیا الروح » واشتغل منذ شبابه بالدراسات الدینیة ، وكان من المؤمنین بالأفكار التی دعا إلیها الشیخ أحمد الأحسائی زغیم حركة الشیخیة ، ومن أهم ما یؤمن به أتباع هذه الحركة ضرورة وجود نائب للإمام الغائب يسمی « الشیعی الكامل »

وقد رحب بتعاليمه عدد كبير من الشيعة \_ في إيران \_ فادعى أنه نقطة التجلى الإلهى في هذا العالم، وأن موعد ظهور الإمام الغائب قد حان ، ودعا إلى سلام دائم ، وإلى إزالة الفوارق بين الطبقات ، وإلى تفسير الدين تفسيرا روجيا لا حرفيا ، فكثر أتباعه ، وازداد نفوذه ، فأعلن أن الإمام الغائب سيظهر قريبا في غربي إيران ، فكان في هذا الإعلان نهايته ، فقد كفره علماء الشبعة لاعتقادهم أن الإمام الغائب سيظهر في المشرق فأفل نجم الباب ، وتم القبض عليه ، وقدم للمحاكمة شيطهر في المشرق فأفل نجم الباب ، وتم القبض عليه ، وقدم للمحاكمة شم حوكم وأعدم رميا بالرصاص في عصر ناصر الدين شاه ابن محمد شاه ، وكان ذلك في عام ١٢٦٦ ه ( ١٥٨٠م ) .

وتفرق أتباع الباب ـ بعد إعدامه ـ وتنافس أخوان من أتباعه على زعامة طائفة البابية هما ميرزا حسين وميرزا يحيى ، وانقسمت الطائفة إلى جماعتين ، واتخذ ميرزا حسين لقب « بهاء الله » وعرفت

جماعته باسم « البهائية » ومَزَج بهاء الله دعوته ببعض الأفكار المضللة التي كانت سائدة في أوربا حول تحرير المرأة والتحلل من التكاليف الشرعية ، وصاغ دينا لا يعترف بطقوس خاصة ، ولا بنظام معين في العبادة ، وهرب من إيران واتخذ مدينة عكا \_ بفلسطين المحتلة \_ مركزا له ، ووجدت تعاليمه المضللة من يخدع بها في مختلف أنحاء العالم .

والصبغة الشيعية واضحة في مظاهر الحياة الدينية في إيران ففي الأذان يضيف الشيعة عبارة «أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله » مرتين بعد عبارة «أشهد أن محمدا رسول الله » كما يضيفون عبارة «حي على خير العمل » مرتين بعد عبارة «حي على الفلاح »

وفى الصلاة يسجد الشيعة على التراب، وهم يحملون معهم قطعا من الطين الجاف.ويضعونها أمامهم فى وقت الصلاة، ليسجدوا عليها، ومكتوب على هذه القطع عبارة « تربت أعلى حال كربلا » أي عليها، ومكتوب على هذه القطع عبارة « تربت أعلى حال كربلا » أي أفضل التراب تراب كربلاء ».

والشيعة لا يصلون خلف إمام سنى ، كا أن رجال الدين عندهم يلبسون عمامة سوداء إظهارا للحزن على استشهاد الحسين بن على برضى الله عنهما عد وإذا ذكروا إماما من أئمتهم من. آل على ذكروا بعد السمه عبارة « عليه السلام » وأحيانا « عليه الصلاة والسلام » وهذه عبارة لا يذكرها أهل السنة إلا بعد الأنبياء أما غير الأنبياء فتذكر بعد السم كل منهم عبارة « رضى الله عنه » .

وهكذا يستطيع الدارس أن ينبين أن غلبة الصبغة الشيعية على

إيران منذ قيام الدولة الصفوية قد وضحت في حياة الإيرانيين الدينية وضوحا ملموسا وجعلت الشيعة ينفرون من أهل السنة ، ولا يملون قتالهم ، ومازال هذا واضحا في سلوك الشيعة في إيران إلى يومنا هذا . ثانيا : الناحية الاجتاعية :

كان لغلبة الصبخة الشيعية على مظاهر النشاط البشرى فى إيران منذ قيام الدولة الصفوية أثر واضح فى الحياة الاجتماعية فى هذه البلاد ، فقد حدث تغير فى طبقات المجتمع ، فأصبحت طبقة رجال الدين طبقة متميزة متنفذة . تتدخل فى توجيه حياة الناس الدينية ، وفى الشئون السياسية المختلفة خاصة إذا كان الملك ضعيفا كا حدث فى عهد الشاه سلطانحسين الصفوى .

وقد أدى تميز طبقة رجال الدين وإعطاء خمس الأرباح التجارية والزراعية والصناعية للزعماء الدينيين . - كا ذكرنا \_ إلى كثرة المتاجرين بالدين والمتمسحين فيه ، وساعد ذل على ترويج البدع والخرافات والأباطيل في المجتمع الشيعي .

كا أدى ضعف إيران السياسي في العصر القاجاري إلى ازدياد النفوذ الأجنبي في هذه البلاد ، وكان لهذا أثره في المجتمع الإيراني ، فقد شهد عصر فتحعلي شناه انتقال كثير من العادات والتقاليد الأوروبية إلى المجتمع الإيراني ذي الصبغة الشيعية ، نتجة لاتصال إيران بكثير من الدول الأوروبية كانجلتوا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وروسيا القيصرية ، الدول الأوروبية كانجلتوا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وروسيا القيصرية ، فأخذت العادات والتقاليد الأوروبية في اللهاس والطعام والحفلات تظهر فأخذت العادات والتقاليد الأوروبية في اللهاس والطعام والحفلات تظهر

في إيران ، كما أخذ الإيرانيون يقتبسون بعض الكلمات من الفرنسية والإنجليزية والروسية ، ويستعملونها في أحاديثهم وكتابتهم .

وكان فتحعلى شاه ملكا فاسدا منحرفا يقضى أوقاته في اللهو والعبث واتخاذ الخليلات والمحظيات وتعاطى الشراب فساعد ذلك على انتشار الفساد والانحراف في المجتمع الإيراني خاصة بين أصحاب النفوذ والأثرباء.

وكانت صلات إيران بأوروبا تزداد كلما ازداد النفوذ الغربي في هذه البلاد فيزداد الاقتباس من العادات والتقاليد الغربية ، ويظهر ذلك بوضوح في المجتمع الإيراني مع وجود الصبغة الشيئية خاصة بعد احتلل قوات الحلفاء للأراضي الإيرانية في المدة ما بين ١٩٤١ م و ١٩٤٦ م .

وبلغت صلة إيران بالغرب أشدها في عهد الشاه محمد رضا بهلوى من عام ١٩٤١ م إلى عام ١٩٧٩ م لأنه كان باعترافه(١) يدور في فلك الغرب بعامة وفي فلك الولايات المتحدة الأسريكية بخاصة ، مما جعل النفوذ الغربي يظهر في المجتمع الإيراني الشيعي ظهورا ملموسا .

وهكذا أثرت الصبغة الشيعية في ألوان النشاط البشرى في إيران منذ العصر الصفوى إلى العصر الحاضر مما جعل سياسة إيران في الداخل والحارج تختلف عن سياسة الدول الإسلامية الأخرى ذات

<sup>(</sup>۱) يُمكن الرجوع إلى كتباني المؤلف 1 إيران ماضيها وحاضرها 1 و 1 وماذا بعد احتلال البصرة 1 للحصول على معلومات مفصلة عن هذه المسألة .

الصبغة السنية.

#### ثالثا: الناحية الاقتصادية:

كان لغلبة الصبغة الشيعية على النشاط البشرى في إيران بعد قيام الدولة الصفوية ــ أثر واضح في الناحية الاقتصادية في هذه البلاد ، فقد عادى حكام هذه الدولة . وخاصة منذ عصر الشاه عباس الكبير ــ المعسكر السنى بقيادة العثانيين ــ كا ذكرنا ــ فأخذوا يوثقون صلات إيران الاقتصادية بالدول الأوروبية ، ويسمحون للتجار الأجانب بحرية الحركة في المدن الإيرانية .

وشجع ضعف إيران \_ في العصر القاجارى \_ على ازدياد. النفوذ الغربي في هذه البلاد ، فحاولت الدول الكبرى \_ وبخاصة روسيا القيصرية وانجلترا \_ الحصول على امتيازات تجارية في إيران .

وأخذ التنافس بين روسيا وانجلترا \_ في الميدان الإيراني \_ صورة التدخل الاقتصادى ، لأن النهضة الصناعية في الغرب ، كانت تتطلب الحصول على المواد الخام ، وعلى الأسواق الجديدة لتصريف المنتجات ، فتنافست روسيا وانجلترا في الحصول على امتيازات في إيران ، وتعرضت إيران لغزو اقتصادى .

ففى عام ١٨٧٢ م تمكن البارون رويتر الإنجليزى من الحصول على موافقة ناصر الدين شاه القاجارى على منحه حق إنشاء السكك الحديدية وطرق المواصلات بالسيارات واستغلال الثروة المعدنية والبترول لمدة سبعين عاما ، كا وافق الملك على منح رويتر حق الإشراف على لمدة سبعين عاما ، كا وافق الملك على منح رويتر حق الإشراف على

الشئون الجمركية لمدة أربع وعشرين سنة ، ولكن روسيا اعترضت على هذه الامتيازات فاضطر ناصر الدين الشاه إلى سحبها من رويتر ، ثم حاول إرضاءه فمنحه حق إنشاء مصرف رسمى باسم « المصرف الإمبراطورى » .

وفى عام ١٨٩٠ حصلت شركة إنجليزية على حق احتكار الطباق الإيراني ، ولكن رجال الدين اعترضوا ، وأصدروا فتوى تحرم استعمال الطباق ، فاضطر الشاه إلى إلغاء هذا الحق .

ولم تقف روسيا مكتوفة اليدين بل حاولت الحصول على امتيازات في إيران ، واستطاعت ــ في عام ١٨٧٩ م ــ أن تقنع ناصر الدين شاه بإنشاء لواء من القوزاق من الإيرانيين على نمط فرق القوزاق الروسية على أن يقوم ضباط من الروس بتدريب اللواء الإيراني. كا استطاع أحد كبار تجار الروس الحصول على حق الصيد في بحر قزويس ، ووافــقت كبار تجار الروس الحصول على حق الصيد في بحر قزويس ، ووافــقت إيران ــ كذلك ــ على فتح مصرف روسي في طهران في عام المراه مي .

وازداد صلة ناصر الدين شاه بأوربا ، فتبادل التمثيل السياسي مع عدد من دولها ، وزار أوروبا مرتين ، فاقتنع بفائدة الاقتباس من النظم الأوربية ، وشجع الأجانب على الوفود إلى إيران ، وأعطاهم امتيازات كثيرة ، مما زاد من النفوذ الاقتصادى الأجنبي في هذه البلاد .

وظل النفوذ الغربي قوياً في إيران ، موجها لنشاط إيران الاقتصادي طوال العصر القاجاري ، ثم ازداد قوة في العصر البهلوي ،

وبلغ قمته فى عصر الشاه محمد رضا بهلوى الذى كان شرطى الغرب فى منطقة الخليج ، وإن كان النفوذ الأمريكي أظهر أنواع النفوذ الغربى فى إيران فى مختلف ألوان النشاط البشرى فى إيران بما فيها النشاط الاقتصادى .

وقد أدى سقوط الشاه والنظام الملكى فى إيران بواسطة الثورة الإسلامية بقيادة الزعيم الدينى الشيعى آية الله الخمينى إلى القضاء على النفوذ الأمريكى فى إيران بخاصة والتقليل من النفوذ الأجنبى بعامة ، ولكن الصبغة الشيعية هى المسيطرة \_ الآن \_ بقوة ووضوح على النشاط الاقتصادى وجميع ألوان النشاط البشرى فى إيران بصورة لم تشهدها إيران منذ العصر الصفوى الذى بدأت فيه غلبة الصبغة الشيعية فى هذه البلاد .



# الفصل الرابع أثر الصبغة الشبعية في النواحي العلمية والادبية والفنية

كان لغلبة الصبغة الشيعية على إيران منذ قيام الدولة الصفوية أثر واضح في النواحي العلمية والأدبية والفنية كما أثرت في غيرها من ألوان النشاط البشري في هذه البلاد مما سنبينه فيما يلي :

## أولا: الناحية العلمية:

كان النشاط العلمى فى إيران فى القرون التى غلبت فيها الصبغة السنية على هذه البلاد \_ أى فى أثناء القرون الهجرية التسعة الأولى جزءا من النشاط العلمى فى سائر أرجاء العالم السنى ، فكانت الكتب التى تؤلف فى مختلف أنواع العلوم \_ من شرعية وغير شرعية \_ تعد إنتاجا علميا لعلماء أهل السنة على اختلاف أقطارهم .

وقد ساهمت إيران \_ في المدة التي غلب عليها الصبغة السنية \_ في بناء صرح الحضارة الإسلامية الراقية ، وكان فيها علماء أفذاذ في مختلف العلوم الشرعية كالحديث والتفسير والفقه ، وغير الشرعية كالتاريخ والجغرافية والرياضيات ، بل وفي العلوم العربية كالنحو والصرف

والعروض، سبق أن ذكرنا بعضهم على سبيل المثال لا الحصر.

فلما غلبت الصبغة الشيعية على ألوان النشاط البشرى في إيران بعد قيام الدولة الصفوية أصبح النشاط العلمي في هذه البلاد منفصلا عن النشاط العلمي في العالم السنى لأنه اصطبغ بالصبغة الشيعة ، وصارت موضوعات الكتب العلمية ذات طابع شيعي واضح في العلوم الشرعية وغير الشرعية على السواء، ففي العلوم الشرعية من حديث وتفسير وفقه ، غلبت الصبغة الشيعية ، وبدأ التعصب المذهبي واضحا في هذه الكتب ، فقد حرص علماء المذهب الشيعي على إثبات وجهة نظر الشيعة الإمامية في المسائل الدينية المختلفة كالخلافة والإمامة والصلاة والصوم والزكاة والحج وفي الزواج وبعدد الزوجات والوفاة وطريقة دفن الميت وسائر الأمور الدينية ، واستعان علماء الشيعة في كتبهم الشرعية المختلفة بتفسير الأحاديث النبوية والآيات القرآنية تفسيرا موجها يتفق مع رأى الشيعة في أمور الدين المختلفة ، وكثيرا ما كانوا يستشهدون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة لم تثبت نسبتها إلى رسول الله

وظهرت الصبغة الشيعية \_ كذلك \_ في الكتب غير الشرعية ككتب التاريخ ، فقد فسر المؤرخون من الشيعة منذ العصر الصفوى أحداث التاريخ الإسلامي المختلفة تفسيرا يخدم كفاح الشيعة من أجل الظفر بخلافة المسلمين ، فعدوا تحرك الحسين بن على \_ رضى الله. عنهما \_ من الحجاز إلى العراق ثورة إسلامية كبرى لإنقاذ الإسلام من

خطر الأمويين .

كا شوه مؤرخو الشيعة تاريخ الأمويين تشويها عجيبا ، لأنهم قتلوا الحسين بن على فى كربلاء \_ يوم عاشوراء من عام ٦١ ه \_ فسلبوهم صفة الإسلام ، وصبوا عليهم اللعنات ، وفعلوا نفس الشيء مع العثمانيين ، ومع كل من ناصبوا الشيعة العداء عبر العصور الإسلامية المختلفة .

وكان من آثار غلبة الصبغة الشيعية على إيران ــ بعد قيام الدولة الصفوية ـــ التشجيع على قتال أهل السنة ، الأمر الذي يحتاج إلى مجاهدين ومحاربين أشداء، ويتنافى مع الزهد والخلوة والاعتكاف والانقطاع عن الحياة مما يدعو إليه الصوفية، ولهذا حارب الصفويون التصوف بمعنى الزهد والاعتكاف والانقطاع للخلوة والعبادة ، وعدوا هذا اللون من التصوف بعيدا عن نهج الإسلام الصحيح الذي يدعو إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل نصرة الإسلام والدفاع عن الأوطان ، لأن التصوف في هذه الصورة يتنافي مع أهداف الدولة الشيعية التي يحيط بها أعداؤها بمن أهل السنة من الشرق والغرب ، ولهذا أخذ مفهوم التصوف يتطور ــ بعد غلبة الصبغة الشيعية على إيران ــ ليتفق مع أهداف الشيعة ، فتحول التصوف إلى نوع من الفتوة ، والتمرُّن على استعمال الأسلحة \_ التي يحارب الإنسان بها أعداءه \_ لأن أسمى هدف ينبغى أن يصل إليه الشيعة هو القطاء على أعدائهم السنيين المخالفين لتعاليم الإسلام ــ في رأيهم، ولا سبيل لبلوغ هذا الهدف

المنشود إلا مواصلة الجهاد والقتال حتى يتحقق النصر المبين على هؤلاء السنيين .

وهكذا تحول التصوف إلى نوع من الفتوة وكثر التأليف في موضوع الفتوة \_ في العصر الصفوى \_ وربط علماء الشيعة الفتوة بالعقيدة الشيعية ، فقالوا إن أول من لقب بفتى هو على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ وأن لقب فتى نزل على لسان جبريل \_ عليه السلام \_ يوم بدر أو يوم أحد ، وأصبح \_ منذ ذلك الوقت \_ يطلق على « على بن أبى طالب » لما أبلاه في الجهاد في سبيل الله من ضروب الشجاعة والقوة والبسالة .

كا ظهر أثر الصبغة الشيعية فى كثير من مسائل العقيدة ، فمثلا يعتقد الشيعة أن إسراء الرسول ومعراجه كان بالروح فقط لا بالجسد والروح كا يعتقد أهل السنة .

وهكذا أثرت الصبغة الشيعية في الناحية العلمية في إيران منذ قيام الدولة الصفوية ومازال أثرها واضحا ملموسا إلى يومنا هذا .

## ثانيا: الناحية الأدبية:

وظهر أثر الصبغة الشيعية \_ كذلك \_ فى الناحية الأدبية بعد قيام الدولة الصفوية وظهرت هذه الصبغة فى الموضوعات الأدبية المكتوبة \_ شعرا ونثرا \_ باللغة الفارسية أو باللغة العربيـة \_ فراج فى هذه الموضوعات الأدبية \_ مدح أئمة الشيعة الاثنى عشر ابتداء من على بن الموضوعات الأدبية \_ مدح أئمة الشيعة الاثنى عشر ابتداء من على بن ألى طالب إلى محمد بن الحسن العسكرى الإمام الثانى عشر صاحب

الزمان والمهدى المنتظر عندهم وإلى جانب مدح هؤلاء الأئمة وذكر مناقبهم وتعداد مفاخرهم وأمجادهم راج \_ في الموضوعات الأدبية . كذلك رثاء الأئمة الذين استشهدوا في سبيل نصرة الإسلام ، وبخاصة الإمام الحسين بن على \_ رضى الله عنه \_ الذي استشهد في كربلاء في يوم عاشوراء \_ في عام ٦١ ه \_ وقتل بطريقة بشعة تتفطر لها أقسى القلوب ، وصار البكاء على الحسين \_ منذ العصر الصفوى \_ مذهبا متبعا عند الشيعة من الحكام والعظماء والعلماء والعامة ، وأصبح البكاء يتم في مواكب دينية حاشدة تطوف الشوارع والطرقات في الأيام الأولى \_ من شهر المحرم \_ إلى يوم عاشوراء .

كا أصبحت موقعة كربلاء تمثل تمثيلا مسرحيا مما جعل الموضوعات الأدبية ـ بعد قيام الدولة الصفوية ـ تتضمن مسرحيات مذهبية شيعية تصور مصرع الحسين الذي يعد « سيد الشهداء » في معتقدات الشيعة كا ذكرنا .

وكان مدح أثمة الشيعة والبكاء على شهدائهم بأمر من ملوك الصفويين ، وبتشجيع من علماء الشيعة الذين كانوا يقودون مواكب التعزية والبكاء في عاشوراء ومازال هذا الأثر الشيعي واضحا في الأدب الفارسي في إيران حتى العصر الحاضر.

ولقد كان الأدب في إيران في المدة التي غلبت فيها الصبغة السنية على هذه البلاد \_ غير منفصل \_ في موضوعاته عن الأدب في دول العالم الإسلامي السني الأخرى ، فجعلته الصبغة الشيعية في صورة

تختلف ملامحها عن ملامح الأدب الإسلامي في الدول السنية .

ولم يقتصر أثر الصبغة الشيعية على الموضوعات الأدبية ... ذات الطابع المذهبي ... بل ظهرت كذلك في سائر موضوعات الأدب في إيران منذ العصر الصفوى إلى يومنا هذا ، فظهرت في الموضوعات الأدبية التي تعالج النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من ألوان النشاط المختلفة في هذه البلاد .

وهكذا يستطيع الدارس للأدب في إيران منذ العصر الصفوى أن يشاهد في سهولة ويسر أثر الصبغة الشيعية في الناحية الأدبية ، ووضوح هذا الأثر في موضوعات الأدب وفي أسلوبه وألفاظه ، بحيث أصبحت ملامح الأدب في إيران في عصور غلبة الصبغة الشيعية على هذه البلاد ، تختلف عن ملامحها في مدة غلبة الصبغة السنية عليها . ثالثا : الناحية الفنية :

ظهرت الصبغة الشيعية في الفنون الإيرانية منذ قيام الدولة الصفوية ، فأصبح اللون الأسود من الألؤان التي تستعمل كثيرا بواسطة الفنانين الإيرانيين ، لأنه رمز الحزن والحداد على مصرع أئمة الشيعة للنانين المنشهد أكثرهم لله وفي مقدمتهم الحسين بن على لله رضي الله عنه .

وتفنن الرسامون الإيرانيون في رسم صور لأئمة الشيعة فظهرت صور لعلى بن أبى طالب ــ رضى الله عنه ــ الإمام الأول عندهم

لحسين بن على ولسائر أئمة الشيعة ــ رضوان الله عليهم أجمعين.

كا غلبت نغمة الحزن على الموسيقى والغناء منذ غلبة الصبغة الشيعية على مظاهر النشاط البشرى فى إيران فى القرن العاشر الهجرى ـ السادس عشر الميلادى ـ إلى العصر الحاضر ، وكان هذا الحزن نابعا من تأثر الشيعة بمقتل الحسين ـ بطريقة بشعة ـ فى يوم عاشوراء ـ كا ذكرنا ـ وقتل أكثر أئمتهم ، مما جعل الشيعة يكثرون من البكاء فى المناسبات المذهبية المختلفة ـ ويخاصة يوم عاشوراء ـ حتى أصبح البكاء عقيدة ومذهبا وعبادة تكفر الذنوب مما جعل نغمة الحزن فى الموسيقى والغناء شيئا لازما لإثارة الرغبة فى البكاء عند الشيعة المتدينين .

والدارس للفنون الإيرانية منذ قيام الدولة الصفوية الشيعية يستطيع أن يشاهد في سهولة ويسر أثر الصبغة الشيعية في سائر الفنون الإيرانية من رسم ونقش ونحت وتصوير وموسيقى وغناء وتمثيل وصناعات مختلفة مما يدل على أن هذه الصبغة الشيعية لم تقتصر على النشاط السياسي وإنما شملت جميع مظاهر النشاط البشرى في إيران طوال القرون الخمسة الأخيرة من تاريخها في ظل الإسلام.



#### خاتمة

لعلى استطعت إعطاء صورة صحيحة عن النشاط البشرى فى إيران فى ظل الإسلام ، سواء حين غلبت الصبغة السنية عليها فى القرون الهجرية التسعة الأولى أو فى المدة التى غلبت عليها الصبغة الشيعية منذ القرن العاشر الهجرى إلى يومنا هذا .

وقد ظلت ملامح صورة إيران فى ظل الإسلام متفقة مع ملامح صور الدول الإسلامية السنية الأخرى طوال مدة غلبة الصبغة السنية عليها ، فاستطاعت أن تساهم فى بناء صرح الحضارة الإسلامية مع غيرها من دول العالم الإسلامي ، فلما غلبت عليها الصبغة الشيعية تغيرت ملامح صورتها ، وأصبح نشاطها البشرى يختلف عن نشاط الدول السنية فانقسم المسلمون إلى معسكرين ؛ معسكر شيعى وآخر سنى واشتبك المعسكران فى حروب كثيرة أضعفت قوة المسلمين عامة ومكنت لأعدائهم من الظفر بهم والسيطرة على كثير من بلادهم وساهمت فى إيجاد كثير من المشاكل التى تعرف الآن باسم « مشاكل الشرق الأوسط » ، ومازال من آثارها القتال الناشب \_ فى منطقة المني . والعراق ممثلا للمعسكر الشيعى ، والعراق ممثلا للمعسكر الشيعى ، والعراق ممثلا للمعسكر الشيعى . والعراق ممثلا للمعسكر الشيعى .

ولعلنا لاحظنا من هذا العرض السريع للنشاط البشرى في إيران كان \_ في ظل الإسلام \_ في صورتيه السنية والشيعية أن إيران كان لنشاطها البشرى سمات خاصة مميزة اكتسبتها من البيئة الجغرافية ، ومن الظروف المختلفة التي أحاطت بالشعب الإيراني \_ في خلال القرون المتعاقبة \_ فكون إيران هضبة مرتفعة تعلوها الجبال من كل جانب المتعاقبة لا يوجد فيها بلد إلا وفيه جبل \_ جعل الماء غير متوفر فيها توفره في مصر أو العراق أو الهند \_ مثلا \_ مثلا \_ مما جعل الحياة فيها قاسية .

كا أن موقع إيران الجغرافى ، وكونها معبرا بريا بين الشرق والغرب جعلها ملتقى للتيارات الحضارية المختلفة ، مما جعل أهلها يستفيدون من هذا بالاقتباس من التيارات الفكرية والفنية ، ولكنهم يتضررون حين يصيرون مطمعا للغزاة الذين حاولوا الاستفادة من موقع إيران الجغرافى والاستراتيجي فى تقوية نفوذهم فى منطقة الشرق الأوسط الغنية بمواردها الطبيعية . وقد تحملت إيران أثقال موقعها الجغرافى فى أوقات ضعفها وفساد حكامها .

وقد ظلت إيران على الدوام مستعدة لاستقبال الأفكار الأجنبية والمؤثرات الخارجية والأساليب الفنية الوافدة والاقتباس منها، ولكن النشاط البشرى في العصر الحديث لم يفقد صلته بالقديم، فظل محتفظا بصفات متشابهة على مر العصور، لأن الفخر بالماضى والحرص على تسجيل مظاهر النشاط البشرى فيه، أبقى هذه المظاهر وجعلها تكتسب شيئا من القداسة.

وقد ساد النظام الإقطاعي في إيران في أدوار تاريخها المختلفة إلى العصر الحديث، ثم قضت عليه الثورة الإسلامية التي يقودها علماء المذهب الشيعي الإمامي بزعامة آية الله الخميني، كا ظل نظام إيران الاجتهاعي يدور حول النظام الإقطاعي ممثلا في الملكية المستبدة التي يشد أزرها الإقطاعيون الذين يهيمنون على الجزء الأكبر من الأراضي ويفرضون سلطانهم على سائر أرجاء البلاد، فلما سقط نظام الشاه الإقطاعي انتقل زمام الأمور إلى أيدي كبار علماء المذهب الشبعي، ففرضوا سلطانهم بنفس الصورة تقريبا ــ وظلت حالة عامة الشعب الإيراني متشابهة ــ إلى حد كبير ــ في مختلف العصور.

وكان لانتشار الصبغة الشيعية \_ بعد قيام الدولة الصفوية أثر ملحوظ فى توجيه النشاط البشرى الإيرانى \_ كا وضحنا \_ لأن ملوك الصفويين الشيعة استغلوا العصبية المذهبية التى غرسوها فى نفوس الجزء الأكبر من أبناء الشعب الإيرانى فى توجيه إيران وجهة مخالفة لوجهة الدول الإسلامية السنية .. وجهة تتفق واعتزاز الإيرانيين بماضيهم وحضارتهم قبل الإسلام وعصبيتهم الشيعية ، مما ساعد على إحياء كثير من مظاهر حضارة إيران القديمة بعد صبغها بالصبغة الشيعية حتى يضمنوا لها البقاء ، فيحرص الإيرانيون على بقائها والاعتزاز بها والمحافظة عليها ، لأنها جزء من تراثهم الدينى ، وليست مجرد أثر من آثار على الماصى .

فالعادات المتبعة في حالة وفاة أي فرد من أفراد الأسرة في إيران في

الوقت الحاضر مشابهة تماما للعادات التي كانت متبعة في إيران قبل الإسلام، وهي أن تقوم الأسرة بعد دَفْن جثة الميت بالإبقاء على أدوات الميت الخاصة التي كان يستعملها كثيرا \_ في أثناء حياته \_ في الحجرة التي كان ينام فيها ، لاعتقاد الأسرة بأن روح الميت تظل أسبوعا هائمة في هذه الحجرة ، ثم تيأس من العثور على صاحبها ، فتخرج من الحجرة وتهيم بين السماء والأرض مدة ثلاثة وثلاثين يوما تصعد بعدها إلى السماء ، ولذلك يقام احتفال بعد مرور أربعين يوما على وفاة الميت لتوديع الروح وهي تأخذ طريقها إلى السماء بعد أن يئست من البقاء في الأرض ، وهذه معتقدات تخالف معتقدات أهل السنة التي تقرر أن القير مستقر الأرواح .

وصفوة القول: أن تغير الصبغة الدينية من السنية إلى الشيعية ـــ في إيران ــ منذ القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) كان له تأثير بعيد المدى في جميع مظاهر النشاط البشرى في هذه البلاد ، وفي توجيه السياسة التي انتهجها ــ ومازال ينتهجها ــ حكام إيران تجاه الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي جاورت إيران أو ارتبطت بها برباط المصلحة ، فكان للعصبية المذهبية أثرها ــ كا وضحنا ــ في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والأدبية والفنية ، كا كان لهذه العصبية أثر في إيجاد المشاكل التي مازالت قائمة في الشرق الأوسط ، أو في تطوير هذه المشاكل التي مازالت قائمة في الشرق الأوسط ، أو في تطوير هذه المشاكل .

وما أحوج المسلمين ــ في الوقت الحاضر ــ إلى القضاء على

التعصب المذهبي أو تخفيف حدته \_ على الأقل \_ والنظر إلى الخلافات المذهبية على أنها خلافات في الرأى حول تفسير نص من النصوص ، وأن هذه الخلافات لا ينبغى أن تصل إلى درجة العداوة أو استعانة طرف بالدول الأجنبية الاستعمارية لدحر الطرف الآخر كما فعل الصفويون فتحالفوا مع الدول الغربية الصليبية من أجل القضاء على العثانيين السنيين أعدائهم في المذهب .

ولعل وعى الشعوب الإسلامية يمكنها من توحيد صفوف المسلمين للوقوف فى وجه أعدائهم الحقيقيين من المستعمرين والصليبين واليهود والملحدين ، والنهوض بالعالم الإسلامي حتى تعود للمسلمين عزتهم ونهضتهم ومجدهم .

والله الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين



# الفهرس

| بىفحة       | الموضوع                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ٧           | المقدمة                                             |
|             | الباب الأول                                         |
|             | إيران ذات الصبغة السنية                             |
| ١٧          | تههید                                               |
| <b></b> 17  | الفصل الأول: الفتح الإسلامي لإيران                  |
| T9          | الفصل الثانى: غلبة الصبغة السنية على إيران          |
| ۱۳ <b>۷</b> | المفرصل الثالث: قيام دول شبه مستقلة في إيران السنية |
| ٤٣          | الفصل الرابع: وضوح الصبغة السنية في إيران الإسلامية |
|             | الفصل الخامس: بقاء الصبغة السنية في إيران بعد سقوط  |
| ۰۷          | الخلافة العباسية                                    |
|             | الباب الثاني                                        |
|             | إيران ذات الصبغة الشيعية                            |
| 10          | تمهيد تمهيد                                         |
| 19          | الفصل الأول: تحول إيران من التسنن إلى التشيع        |
|             |                                                     |

| VO  | الفصل الثانى: أثر الصبغة الشيعية في الناحية السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الشصل الثالث: أثر الصبغة الشيعية في النواحي الدينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٠٣ | والاجتماعية والاقتصادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •   | الفيصل الرابع: أثر الصبغة الشيعية في النواحي العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١١٣ | والأدبية والفنيةنبينية الفنية المستنبينية المستنبية المستنبينية المستنبية المستنبينية المستنبينية المستنبينية المستنبية المستنبينية المستنبينية المستنبية المستنبينية المستنبينية المستنبينية المستنبية المستنبينية المستنبينية المستنبينية المستنبينية المستنبينية المستنبينية المستنبينية المستنبينية المستنبية المستنبينية المستنبية المستنبين المستنبية المستنبية المستنبية المستنبية المستنبية المستنبية المستنبية المستنبية المس |
|     | خاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الأنهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

رقم الإيداع بدار الكتب ١٨٧٨ / ٨٨

الترقيم الدولي ٥ ــ ٥٦ ــ ١٤٢١ ــ ٩٧٧

محطاريع الوقاء ـ المنحورة شارع الإمام عمد عبده المواجه لكلية الأداب

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الأداب ت: ٣٤٢٧١ - ص.ب: ٢٣٠ من.ب تلكس: DWFA UN Y2 - ٤

## دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعي المندعورة. ش عرس

الإدارة والمطابع : المنسسرة ش الإسام محمد عبده المواجب لكلية الأداب TO 777 . / TO 777 . / TEYYTT : -



المكتبة: أمام كليا الطب ت: ٣١٧٤٢٣ ص . ب: ٢٠٠ تلكس DWFA UN 24004

تطلب جميع منشوراتنا من:

وار النشز للجامعات المصرية ـ مكتبة الوفاء الوفاء ١٩٣٤٦.٦ / ٢٩٢١٩٩٧

